# ١١- من تراث الکوثری

عَالِيَّا لَهُ الْمُعَالِيُّهُ وَالْبِيْكَ عَالِيًّا لِمُعَالِيًّا لِمُعَالِيًا لِمُعَالِيًّا لِمُعَالِيًّا لِمُعَالِيًّا لِمُعَالِيًّا لِمُعْلِيًّا لِمُعْلِيلًا لِمُعِلْلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعِلْلِيلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعِلْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُع

للإمام الفقيد المحدّث النّفة المعتدة المعتددة المعتدة المعتدة المعتدة المعتدة المعتددة المعتددة المعتدة المعتددة الم

قدّم له وعلَّق عليه محمّ زاه ندبن المحسّ الكوثرى وكيل المشبخة الإسلامة ف الخلافة العثمانية سابقًا

A7312/V-77



١١- من تراث الكوثري

تَعَالَىٰ الْمُعَالِلُهُ وَالْمِنْ الْمُعَالِلُهُ وَالْمِنْكُ

للإمام الفقيد المحدّث الثِّفة أبى الحسَدْ المُعلَظ الشَّافعي أبى الحسَدْ مُحدّر المُحاطِي الشَّافعي أبى الحسَدْ المحسَدُ الرَّم المُحاطِي الشَّافعي الدّر المحسَدُ المُحدِد المُحاطِي الشَّافعي المُحدِد المُحاطِي الشَّافِي المُحدِد المُحدِ

قدم له وعلَّق عليه محمّ رزاه عند بن الحير الكوترى وكيل المشيخة الإسلامية فف الخلافة العثمانية سابعًا

٨٦٤١٤/٧٠٠١

الناشر المكنبة الأزهرية للغرائيسر

٩ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر الشريف - القاهرة ت: ٥١٢٠٨٤٧

اسم الكتاب: التنبيه والرد علي أهل الأهواء والبدع

أسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي

اسم المحقق: محمد زاهد الكوثري

اسم الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث

العنوان: 9 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر

الشريف

موضوع الكتاب: ردود علي أهل البدع والأهواء

رقم الإيداع: 9742 / 2007

التاريخ: 2007/5/2

تدمك: 4 151 315 977

عدد الصفحات: 168 صفحة ، 35 سم

212.3



## بنيه إلله ألتجمز التجينم

# كلمة عن التنبيه، والرد على أهل الأهواء والبدع ومؤلفه أبى الحسين محمد بن أحمد الملطى الشافعي رحمه الله تعالى

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وآله وصحبه وكل من سار على نور هداه.

أما بعد: فإن هذا الكتاب من أقدم ما ألف في شرح أحوال الفرق، وقد حوى من الفرق ما لم يذكره باقى كتب الملل والنحل. وكنت ظفرت به سنة ١٣٤٣هـ أثناء بحثى عن نوادر المخطوطات بظاهرية دمشق فنسخته لنفسى، ونقلت كثيرًا من فوائده في مؤلفات نشرت تحت إشرافي، ومن جملة ذلك ما نقلته عنه في مقدمة «تبيين كذب المفترى في الذب عن أبي الحسن الأشعرى» ص١٠، للحافظ ابن عساكر المطبوع سنة ١٣٤٨هـ حيث يقول في سبب تلقيب المعتزلة: «وهم سموا أنفسهم معتزلة، وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمر. اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس- وكانوا من أصحاب على- ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة، فسموا بذلك معتزلة، اهـ».

ويظهر من ذلك أن هذا لقب اختاروه لأنفسبهم فسايرهم الناس في هذا التلقيب.

مع أن المشهور في سبب تلقيبهم كونهم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، أو اعتزالهم مجلس «الحسن البصري»، وما في هذا الكتاب في سبب التلقيب أقرب وأقعد في المعنى، مع كونه من أقدم الروايات، على بعد المؤلف من التحيز لهم (١).

<sup>(</sup>۱) وكون القول بالمنزلة بين المنزلتين سبب التلقيب غير واضح كما أن صلة واصل زعيم المعتزلة بأبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية وانتماءهم إليه قبل صلتهم بالحسن البصرى، وهذا يخدش أن يجعل الثانى سببًا للتلقيب على أن المطرود من المجلس لا يصح عده معتزلاً والله أعلم (ز).

وقد رتب المؤلف كتابه على أربعة أجزاء، ونسخة الظاهرية تبتدئ من الجزء الثالث، ويظهر من إحالات المؤلف في القسم الموجود أن معظم بحوث الجزئين الأول والثاني عن فرق اليهود والنصاري وما إلى ذلك، ولم نجد هذين الجزئين في في الأول الخزانات، مع بحث مديد الأمد، ويكفى القسم الموجود منه في بيان الفرق.

والكتاب تجده يذكر كشيرًا من الفرق التى لم يذكرها عبد القاهر البغدادى ومن سار سيره، وينفرد بأنباء عنهم، ثم تراه يذكر كشيرًا من الفرق بأسماء على خلاف أسماء ذكرهم بها باقى أصحاب كتب الفرق تبعًا لمصادره التى ليست بمتناول أيدينا في زمننا هذا. كما فعل في اسم الشحام المعتزلي، وفي أسماء رؤساء الصفرية، والأزارقة، والإباضية، والصلتية من الخوارج، واستعراض مثل هذا الاختلاف مما يهم الباحث المستقصى، ليتبين عنده من هو الغالط ومن هو المصيب؛ ثم توسعه في تراجم بعض زعماء المعتزلة مما لم نره في كتاب سواه، وكلامه في فرق الزنادقة، وأصناف الروحانيين منهم، وطوائف الروافض والخوارج، مما يسترعى الأنظار.

وقد ابتدأ المؤلف بذكر ما قاسى المسلمون فى صدر الدعوة إرهاقًا للعزمات فى هذا السبيل، ثم شرح أصول السنة لكن بسند لا يعول عليه كما يظهر مما سيأتى، ثم أخذ يشرح أحوال ثمانى عشرة فرقة من الروافض، وعنونهم بالإمامية فلعله أراد بها كل من رأى من الشيعة فى الإمامة، في شملت الاثنى عشرية وغيرها من الشيعة فى مصطلحه، ولا مشاحة فى الاصطلاح، لكن عنوان الروافض لا يشمل الا بعض شذوذ من الزيدية كما هو معروف، فيكون جعل العنوان بحيث يشمل جميع الزيدية غير مستقيم.

وقد ذكر المؤلف أربع فرق للزيدية وجعل الفرقة الرابعة منهم معتزلة بغداد، واستطرد هكذا إلى ذكر المعتزلة فشرح الأصول الخمسة المعتبرة عندهم، وترجم لكثير من شيوخهم بتوسع لا يوجد في غير هذا الكتاب -فيما نعلم- وأفاض في بيان وجوه الخلاف بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، حتى ذكر عشرين فرقة من المعتزلة، ثم ذكر المرجئة من غير خوض في فروع هذه الطائفة، ثم ذكر الحوارج

وبين بعض فرقسها؛ ثم ذكر متشابه القرآن وما يتحكك به بعض أهل الزيغ من الآيات فأجاد الجواب عن تشكيكاتهم.

وبحوثه فى آيات يتذرع بها أهل الزيغ فى زعم وجود تناقض بينها وأجوبته عن تلك المزاعم جديرتان بالاهتمام؛ وحبجه فى البحوث الكلامية نيرة المعالم غالبًا إلا أنه كثير الاتباع لنصوص كتاب «الاستقامة» لأبى عاصم خشيش (١) بن أصرم النسائى من شيوخ أبى داود وابنه والعسال. كما أنه كثير المسايرة لمقاتل بن سليمان البلخى فى تفسير الآيات فيبعدانه عن الجادة.

فخشيش ممن سطع نجمه بعد رفع المحنة في فتنة القول بخلق القرآن عند تقريب المتوكل العباسي النقلة. وهو يُعدَّ عندهم ثقة في الرواية. لكنه متخبط في مسائل الدراية. فيفوه بما ينبذه البرهان الصحيح غير ساكت عما لا يعنيه. فيكون كتابه من بابه كتاب «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمي. وسنة عبد الله بن أحمد. وسنة الخلال. وتوحيد ابن خزيمة وما جرى مجراهما. فلو وقف هؤلاء عند النصوص الحلال. وتوحيد ابن خزيمة وما برى مجراهما فلو وقف هؤلاء عند النصوص المستفيضة في باب الصفات. ولم يعرجوا على مناكير الروايات ولم يحيدوا عن التنزيه بخزعبلات الجهلة الأغرار لما تورطوا فيما لا قبل لهم به. ولا ورطوا مشايعيهم في جهالات متراكبة وظلمات متكاثفة ؛ والجهل بالله مما لا يُعذر فيه المكلف في دار الإسلام عند جمهور أهل الحق.

وقد شذ العنز بن عبد السلام فى قواعد الأحكام، وعنذر من هو بمثابة العامى منهم إذا بدر منه شىء يؤذن ببعض جهل فى الصفات؛ وكثرة من وقع فى تلك الورطة من النقلة المعروفين هى التى حملته على القول بهذا التساهل معهم. لكن البراهين ليست على تأييده. نسأل الله السلامة.

واعتماد المؤلف على مُقاتل بن سليمان في التفسير أوقعه في الانخداع ببعض آراء الحشوية كتفسير الاستواء بالاستقرار مع أن ذلك إنما يكون بعد اضطراب سابق. جل إله العالمين عن الجسميات وأوصاف المحدثات.

<sup>(</sup>١) توفي بمصر سنة ٢٥٤هـ فـيما جزم به الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى، مع أن الذهبي يجـعل وفاته سنة ٢٥٣هـ(ز).

وكان أبو عصمة نوح بن أبى مريم ربيب مقاتل هذا كما أن نعيم بن حماد الفارض كان ربيب نوح فتوارثوا بينهم مخازى الحشوية؛ ومن ظن أن مقاتل بن سليمان المجسم القائل باللحم والدم في كتب النّحَل يكون مصابًا بالحول فيرى الواحد اثنين غالطًا غلطتين.

قال ابن حبان: «كان مقاتـل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذى يوافق كتبهم. وكان مشبهاً يشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين وكان مع ذلك يكذب في الحديث.اهـ». والكلام فيه طويل الذيل في «تهـذيب التهذيب» وغيره. ولعل المؤلف اغتر بكلام الذين أثنوا عليه في التفسـير، لكن الثناء الإجمالي عليه لا يفيد تصويب آرائه كلـها، بل كان مقاتل وجهم على طرفى نـقيض: غلا مـقاتل في الإثبات حتى شبه، وجهم غلا في التنـزيه حتـي عطـل؛ ولـذا يقول الإمام أبو -حنيفة: إن هذا معطل وذاك مشبه، وإن لهما رأيين خبيثين.

ثم ذكر المؤلف الجماعة وأسدى نصحًا فى الدين، ثم سرد الفرق عودًا على بدء فذكر الزنادقة على خمس فرق: المعطلة، والمانوية، والمزدكية، والعبدكية، وصنوف الرو-حانيين. وذكر الجهمية: على ثمانى فرق، والقدرية على سبع فرق، والمرجئة على اثنتى عشرة فرقة، والرافضة على خمس عشرة فرقة، والخوارج على خمس وعشرين فرقة، فحموع تلك الفرق اثنتان وسبعون فرقة على بعض تخالف فى التعدادين السابق واللاحق.

فلى التعداد اللاحق تابع كتاب «الاستقامة» كما تابعه أيضًا في الاهتمام بفرق الجهمية والرد عليهم مع إدماج كثير من المنزهة فيمن يسميهم جهمية اغتراراً بما يفعله الحسوية، لكن أغلب الروايات التي سردها للرد عليهم غير ثابتة الأسانيد ولا نيرة المعالم في الدلالة، فأجزاء من تفسير مقاتل لم تزل موجودة في الخزائات، وكتاب «الاستقامة» والرد على أهل الأهواء لخشيش بن أصرم من مرويات المحدِّث محمد بن محمد بن سليمان الروداني المالكي في كتاب «صلة الخلف بموصول السلف» بروايته عن شيخه على الأجهوري، عن النور القرافي، عن قريش البصير عن ابن الجزي، عن العز بن جماعة، عن والده البدر، عن إسماعيل بن أحمد؛ ومكى بن مسلم بن علان كلاهما، عن أبي طاهر السلفي،

عن محمد بن أحمد الرازى عن محمد بن الحسين النيسابورى، عن الحسن بن رشيق الزاهد، عن العباس بن محمد المصرى، عن خشيش بن أصرم المؤلف، وسندى إليه فى «التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز».

فعلم مما سبق أنه يتعين التبصر البالغ في مرويات المؤلف عن مثل محمد بن عكاشة في صدر الكتاب، وعن مقاتل بن سليمان في الأوسط، وعن خشيش بن أصرم في الأواخر؛ لكلام أهل النقد في ابن عكاشة، ومقاتل، وتهاتر آراء خشيش كما سبق. وهذا ما رأيت وجوب الإشارة إليه هنا حرصًا على معتقد أهل الحق.

#### ترجمة المؤلف، وشيوخه، وأقوال المؤرخين فيه ووفاته:

وأما المؤلف فـترجمـته مستسوفاة في تاريخ «دمشق» لابن عـساكر، و«طبـقات الشافعية» للتاج بن السبكي، و«طبقات القراء» للشمس بن الجزري.

قال ابن عساكر: هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطى المقرئ سمع بطرابلس خيثمة بن سليمان، وأبا عمير عدى بن عبد الباقى الأذنى، وبحلب أحمد بن مسعود الوزان، ومحمد بن بركة برداغش (الحافظ)، وأبا الطيب على ابن محمد بن أبى سليمان الصورى، وعبيد بن محمد بن يعقوب الأنصارى بحران، وأبا بكر محمد بن الحسين الخزاعى، وأبا محمد عبيد الله بن الحسين الصابونى القاضى بأنظكية، وأبا بكر محمد بن إسحاق بن فروخ بربض الرافقة (۱)، وبشر بن سعيد بن قلويه الرقى.

وروى عنه: أبو القاسم عمر بن أحمد الواسطى (الخطيب)، وأبو بكر محمد ابن داود بن مصلح العسقلاني، وأبو محمد إسماعيل بن رجاء العسقلاني، وعبيد ابن سلمة بن حزم المكتب، وأبو محمد عبد الله بن عمر بن العباس العدوى، نزيل تنيس.

قال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني: سمعت إسماعيل بن رجاء يقول: كان أبو الحسين الملطى كثير العلم، كثير التصنيف في الفقه، وكان يتفقه للشافعي،

<sup>(</sup>١) بناها المنصور العباسي وهي تعرف اليوم بالرقة (ز).

وكان يقول الشعر ويسره ويعجب به. قال: وسمعت إسماعيل يقول: توفى أبو الحسين الملطى بعسقلان سنة ٣٧٧هـ، انتهى.

وروى ابن عساكر أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان بطريق أبي القاسم عمر بن أحمد الواسطى عنه، ومولده ملطية، ووفاته في عسقلان كما ترى.

وذكر التاج بن السبكى ملخص ما في ابن عساكر، ثم ساق حديثًا بطريق عمر ابن أحمد الواسطى عنه.

وقال ابن الجزرى عن أبى الحسين الملطى: نزيل عسقلان، فقيه مـقرئ، متقن ثقة أخذ الـقراءة عرضًا عن ابن مجاهد، وابن الأنبارى، وقرأ القراءة عـنه عرضًا الحسن بن ملاعب الحلبى.

وله قصيدة عارض بها أبا مزاحم الخاقاني، وأولها:

أقول لأهل اللب والفضل والحجر مقال مر وأسال ربى عفوه وعطاءه وطرد دواعى وأدعوه خوفًا راغبًا بتذطلل ليغفر لى م وأساله عونًا كما هو أهله أعوذ به من

مسقال مسريد للشواب وللأجسر وطرد دواعى العبجب عنى والكبر ليعفر لى ما كان من سىء الأمر أعوذ به من آفة القول والفخر

ثم قال: مات بعسقلان سنة ٣٧٧هـ، انتهى.

ولم يذكر المترجمون له نسبته إلى غير ملطية، وعسقلان، لكن الأصل المنقول عنه فيه نسبته طرائفيّاً أيضًا نسبةً إلى بيع الطرائف الخشبية.

وفي آخر الأصل المنقول عنه ما لفظه:

«قال محمد بن إبراهيم بن القاسم الحصرى البغراسى<sup>(۱)</sup> سمعت أبا على محسن بن عبد الله الرملى قال: حدثنى الشيخ الجليل أبو الحسين محمد بن أحمد الملطى الطرائفى العسقلانى».

#### وبعد ذلك ما نصه:

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بغراس: بفتح فسكون، حصن منيع على يمين السائر من حلب إلى أنطاكية بلحف جبل اللكام في الجبال المطلة على بلاد كانت بيد ابن ليون في أيام ابن الأثير -راجع اللباب، وقاموس المجد(ز).

"سمع جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءة يحيى بن الحسين بن يحيى البصرى المعروف بالبردعى، على محمد بن إبراهيم بن القاسم الحصرى البفراسى: الحضر بن جعفر المصيصى غلام البلوطى، والحضور: محمد بن عمران الحنبلى البغدادى، وعلى بن سالم الأذرعى، والخضر بن أحمد الدمشقى، وسبيع بن على ابن على بن الحسين الدمشقى، وسمع من موضع البلاغ محسن بن طاهر بن الحسن الدمشقى، وخلف بن مسعود من أوله إلى آخره إلا الموضع بين البلاغيين، وأجاز لهما ما فاتهما من ذلك في شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة وأربعمائة فالحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبى محمد وآله وسلم".

وبعد ذلك ما لفظه:

«ونسخ هذا فسمع هذا الكتاب من أوله إلى باب ذكر المرجئة وفرقها ومذاهبها محمد بن خلف بن حزم بن ليون بن سوار بالجيدور بالحارة من خلف بن مسعود الأنصارى الأندلسى بمسجد أبى صالح<sup>(۱)</sup> فى رجب سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة».

وهذا انتهى ما فى الأصل من التسميعات. وقد بلغنى أن الكتاب نـشر فى الآستانة قبل سنين بعناية بعض كـبار المستشرقين بإرشاد عميدهم المستشرق الكبير الأستاذ الطائر الصيت «البروفسور لويس ماسينيون» الفرنسى، لكننى لم أظفر بنسخة منه.

ثم عزم ناشره على نشره، فراجعنى هو فى دوره، واستعار منى نسختى من الكتاب، وطلب منى أن أكتب كلمة عن الكتاب ومؤلفه مع تعليق كليمات فى مواضع من الكتاب ففعلت نزولاً عند رغبته داعيًا لى وله بالتوفيق والتسديد وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه.

القاهرة في ١٠ شوال سنة ١٣٦٨هـ

محمدزاهدالكوثرى

<sup>(</sup>١) الذي تنسب إليه الصالحية بدمشق وهجرة الحنابلة إليها كانت سنة ٥٥٧هـ عند استيلاء الصليبيين على بيت المقدس (ز).

# بينه لمِللهُ الرَّجمز الرَّجينَ مِ

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:

فقد كان المسلمون فى عهد رسول الله ﷺ أمة واحدة تلتف حول رسول الله، ﷺ تهتدى بهديه، وتحرص على سنته، تفهم القرآن، فما أشكل عليها منه ترده إلى رسول الله ﷺ.

فلما توفى رسول الله على كرم الله وجهه، يرى أنه أحق بالخلافة من أبى بكر وكان الإسلامية، فقد كان على كرم الله وجهه، يرى أنه أحق بالخلافة من أبى بكر وكان يؤيد علياً فى رأيه بعض المسلمين، ولكن لم يبطل أمد هذا الخلاف بل التأم الشمل، واجتمعت الأمة حول أبى بكر وعمر من بعده، وساعد على ذلك حرص أبى بكر وعمر على الحق والعدل والقدوة برسول الله والزهد فى متاع الحياة الدنيا، ثم انشغال المسلمين بالجهاد والفتوح، فلم يجد الناقمون ميدانًا يصولون فيه ولا بابًا منه يدخلون.

فلما صار الأمر إلى عثمان بن عفان بعد موت عمر، التف حوله بنو أمية، وصاروا يصرفون أمور الدولة ويحكمون متأثرين بالعصبية القبلية. مما أثار السخط على عثمان، وأثار العداوة الكامنة بين بنى هاشم وبنى أمية، وانتشر فى الأمصار من يحرض على عثمان، ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ رأس الفتنة، وكان يهودياً أسلم وتعصب لعلى وذهب إلى مصر.

ومن أقواله: إنه كان لكل نبى وصى، وعلى وصى محمد، فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله، ووثب على وصيه؟

وانتهى الأمر بمقتل عــثمان، ومبايعة على بالخلافة، وكان ذلك بابًا للفتنة ولج منه الحاقدون على الإسلام، والناقمون على الدعوة. . . وكان ممن خرج عَلَى على طلحة والزبير ومعاوية، طالبوا بدم عشمان والقصاص من قاتليه، واتهموا علياً عمالاة قاتليه.

ووقع القتال بين على وطلحة والزبير، في موقعة الجمل التي انتهت بقتلهما.

ثم التقى على ومعاوية فى موقعة صفين، وكادت الدائرة تدور على معاوية فأوعز إلى جنوده برفع المصاحف على رءوس الرماح، وطلب التحكيم إلى كتاب الله. وهنا اختلف أتباع على، هل يقبلون التحكيم، لأنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله وقد دعوا إليها، أم لا يقبلون لأنها دعوة صادرة من قوم على باطل لا يريدون بها وجه الله، وإنما هى خدعة حربية؟، فلما قبل على التحكيم حقنًا للدماء خالفه قوم من جنده، أكثرهم من قبيلة تميم ورفضوا أن يحكم أحد فى كتاب الله، ورأوا أن التحكيم خطأ لأن حكم الله واضح وأنهم لا شك على الحق ونادوا «لا حُكْمَ ألا لله» وأصبحت هذه الجملة شعارًا لهم.

وقد انضم إلى هذه الجماعة كثير من أصحاب على بعد فشل التحكيم، وخرجوا من الكوفة وسكنوا قرية تسمى: «حروراء» وحينئذ سموا بالحرورية، نسبة إلى هذه القرية، وبالمحكمة. أى الذين يقولون لا حُكْم إلا لله، وسموا أيضًا: الشراة، لأنهم باعوا أنفسهم لله (ومن الناس من يشرِى نفسه ابتغاء مرضاة الله) هؤلاء هم الخوارج.

وقد حارب على الخوارج، حتى دبروا قتله.

وقد ظل الخوارج قوة تهدد الدولة، وإن كانوا قد اختلفوا فرقًا وطوائف بلغت أكثر من عشرين فرقة، من أشهرها الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، وكان من أكبر فقهائهم، وقد كفَّر جميع المسلمين ما عداهم، لا يحل لأصحابه أن يجيبوهم إلى الصلاة، ولا أن يزوجوا منهم، ولا أن يأكلوا من ذبائحهم، ودارهم دار حرب يحل قتل أطفالهم ونسائهم.

ومنهم النجدات أتباع نجدة بن عامر، وكان يرى أن المخطىء بعد أن يجته معذور، ومن أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو تحريم حلال فهو معذور.

ومنهم الإباضية نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إباض التميمي، وهم لم يقسوا في الحكم على مخالفيهم كما قسا الأزارقة، بل قالوا: يحل التزوج منهم ولا يحل قتالهم وسبيهم في السر غيلة، ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة الحجة. وقد ظهر ابن إباض في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، وكان أتباعه مسالمين في أكثر أحوالهم.

ومنهم الصُّفَرية أتباع زياد بن الأصفر.

### والخوارج وإن اختلفوا فيما بينهم فرقًا إلا أنهم كانوا يجتمعون على مبدأين:

الأول: يتعلق بنظريتهم فى الخلافة، وهى أنها يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين، وإذا اختير الخليفة، فليس من حقه أن يتنازل أو أن يُحكِم وليس يلزم أن يكون قرشياً، بل يكون من غيرهم ولو كان عبدًا حبشياً. وهم بهذا يخالفون الشيعة، إذ أنهم يقولون بانحصار الخلافة فى بيالنبى: على وآله، كما يخالفون أهل السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش.

الثانى: أن العمل جزء من الإيمان، فمن اعتقد أن الله واحد وأن محمدًا رسول الله، ثم لم يعمل بفروض الدين وارتكب الكبائر فهو كافر.

من هذا يتبين لنا أن خلاف الخوارج في مبدئه كان خلافًا سياسيًا، ثم امتزج بتعاليم دينية.

أما الشيعة: فقد كانت النواة الأولى في نشأتها، تلك الجماعة التي رأت بعد وفاة رسول الله عليه أن عليه أحق بالخلافة، لأن بيت النبي أولى الناس بأن يخلفوه، وعلى أولى الناس من قرابة النبي، لأنه أسبق الناس إسلامًا وزوج فاطمة بنت النبي عليه وجهاده وعلمه وفضله لا ينكر. وهذه الفكرة لم تجد الجو الملائم لها إلا بعد عهد أبي بكر وعمر، وانتهزها الحاقدون على الإسلام من اليهود والفرس الذين اعتنقوا الإسلام، فدعوا بها وتعصبوا لها، ومن هؤلاء: عبد الله بن سبأ اليهودي وكانت فكرة التشيع تقوم على أساس: «هو أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بتعيينهم بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام

لهم، ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر، وأن عليًا رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها، ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون فى طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة» مقدمة ابن خلدون.

وبهذا نشأت فكرة الوصية، ولقب على، بالوصى لأن النبى ﷺ أوصى لعلى بالخلافة، فكان وصى رسول الله ﷺ، فعلى ليس الإمام بطريق الانتخاب، بل بطريق النص، وعلى أوصى لمن بعده، وهكذا كل إمام وصي من قبله، وقد أدى ذلك إلى القول بعصمة على ومن بعده، فلا يجوز الخطأ عليهم.

ولم يكتف الشيعة بتفضيل على على غيره، ولم يقنعوا بأنه أفضل الخلق، وأنه معصوم، بل ألهوه.

فمنهم من قال: حل في على جزء إلهي -ويقال إن أول من دعا إلى تأليه على فمنهم من قال: حل في على جزء إلهي الرجعة، وهي أن علياً يرجع بعد موته فقال على الله بن سبأ، وهو الذي قال بالرجعة، وهي أن علياً يرجع بعد موته فقال الله على -: لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة، ما صدَّقنا موته.

ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. وقد كان كثير من مبادئ الشيعة المتطرفة من صنع زنادقة الفرس واليهود كالمانوية والمزدكية، فهى ترجع إلى الفرس، والقول بالحلول والرجعة فإنهما أصل فى اليهودية. وقد كان الشيعة فرقًا ومذاهب، منهم الشيعة الزيدية والإمامية.

فأما الزيدية، فمذهبهم أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة وأعدلها، فزعيم الزيدية هو زيد بن حسن بن على بن الحسين، كان يرى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وليست هناك إمامة بالنص، ولم ينزل وحى يعين الأئمة، بل كل فاطمى عالم زاهد شجاع كريم قادر على القتال في سبيل الحق، يخرج للمطالبة يصح أن يكون إمامًا، ولا يؤمنون بأن الإمام فيه جزء إلهى.

وأما الإمامية فأساس عقيدتهم حول الإمام، فاعتقدوا أن محمدًا على نص على خلافة على، وقد اغتصبها أبو بكر وعمر، وتبرءوا منهما.

وهم يقولون بعودة الإمام المنتظر. ومن فرق الإمامية: الاثنا عشريا والإسماعيلية وغيرهما. وقد كان للشيعة أثر كبير في وضع الحديث واختلاقه، فقد وضعوا أحاديث في فضل عملي، وفي المهدى المنتظر، وفي كل ما يؤيد مذهبهم، ووجهة نظرهم، فأضلوا كثيرًا من للناس.

وإذا كنا نعد الخوارج في الشيعة مذهبين سياسيين متطرفين، فإنا نرى أنه ظهر هناك مذهب ثالث: هو مذهب وسط محايد، لم ير أصحابه أن يقحموا أنفسهم في الخلاف ونأوا عن الفتن، هو مذهب المرجئة، وقد قدموا المدينة بعد المغازى بعد مقتل عثمان، وكانوا خرجوا من المدينة وأمر الناس مؤتلف، وقدموا إليها والناس مختلفون: فبعضهم يقول عثمان قتل مظلومًا، وبعضهم يقول كان على أولى بالحق، كلهم ثقة، وعندنا مصدق، فلا نتبرأ منهما ولا نلعنهما، ولا نشهد عليهما، ونرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون هو الذي يحكم بينهما.

والسبب المباشر في ظهور هذا الحزب السياسي هو اختلاف الأحزاب الأخرى في الرأى، والسبب المبعيد هو الخلافة، فلولا الخلافة ما ظهر خوارج ولا شيعة ولا مرجئة.

وسموا مرجئة لأنهم يرجئون أمر هؤلاء المختلفين الذين سفكوا الدماء إلى يوم القيامة.

ولكن هذا الحزب السياسى أقحم نفسه فى مسائل الدين، وخلط الدين بالسياسة، فبحثوا ما الإيمان؟ وما الكفر؟ ومن المؤمن؟ ومن الكافر؟ ورأوا أن المؤمن هو من عرف أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإن لم يأت بالفرائض ولم يكف عن الكبائر، بل غلا بعض المرجئة، فقال: إن الإيمان الاعتقاد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه، وعبد الأوثان أو لزم اليهودية فى دار الإسلام، فهم يرون أن الإيمان الاعتقاد القلبى بالله ورسوله، وليست الأعمال الظاهرة جزءًا من الإيمان.

بهذا يتبين لنا أن السياسة كان لها أثر كبير في ظهور الخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها.

أما الاعتزال والقدرية والجبرية، فيرجع ظهورها إلى فكرة فلسفية أو مسألة على الإسلام. عقلية طالما خاض فيها الباحثون في العصور السابقة، والملل السابقة على الإسلام.

هل الإنسان حر الإرادة، يعمل ما يشاء ويترك ما يشاء؟ أليس الإنسان مسئولاً عن عمله؟ وهذه المسئولية تقتضى الحرية؟ هل الإنسان مجبر على عمل ما يعمل؟ أليس لله قد أحاط بكل شيء علمًا، والإنسان لا يستطيع أن يعمل إلا وفق ما علم الله؟

عنها المذاهب الاعتقادية من الاعتزال بدأت الفكرة التي نشأت عنها المذاهب الاعتقادية من الاعتزال بحر، وقد وردت في القرآن آيات تشعر بالاختيار والمسئولية، مثل قوله تعالى: ﴿إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا﴾، ﴿وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١١].

ووردت آيات تشعر بالجبر مثل: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَيْ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ ﴾ [البقرة: ٧].

أخذ المسلمون يفكرون، فظهر قوم يقولون بأن الإنسان حر الإرادة له قدرة على عمله وليس مسيرًا، ولهذا سموا بالقدرية، وأول من تكلم في ذلك سعيد الجهني وغيلان الدمشقى، وكان أكثر الخوض في القدر بالبصرة والشام.

كما ظهرت طائفة أخرى تعارض هذا الرأى وتقول: إن الإنسان مجبور لا اختيار له ولا قدرة، وإن الله قدر عليه أعمالاً لابد أن تصدر منه، فكما يجرى الماء ويسقط الحنجر ويتحرك الهواء. فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان، وأول من جهر بذلك جهم بن صفوان من أهل خراسان وأقام بالكوفة. ولهذا سميت هذه الطائفة بالجهمية، وقال الجهمية أيضًا بنفى الصفات عن الله من سمع وبصر وكلام، فلا يصح وصف الله بصفة توجد فى خلقه، لأن ذلك يقتضى التشبيه. ولهذا قالوا القرآن مخلوق لأنه لا يتكلم.

وظهر بعد ذلك المعتزلة، وكانوا يلقبون أحيانًا بالقدرية، لأنهم وافقوا القدرية في قولهم إن للإنسان قدرة توجد الفعل منفردة مستقلة، ولا يكون ذلك بقضاء وقدر. وكانوا يوافقون الجهمية، في نفى الصفات عن الله، وأن الله لا يُرَى.

واختلف المؤرخون في سبب تسميتهم بالمعتزلة فقيل: لقبوا بذلك لأن واصلا وعمر بن عُبيد اعتزلا حلقة الحسن البصري، لأنهما اختلفا معه، بعد أن رأيا أن

مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، بل في منزلة بين المنزلتين، فسموا من أجل ذلك بالمعتزلة.

وقيل سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا كل الأقوال السابقة التي ذهب إليها المرجئة والأزارقة في مرتكب الكبيرة.

وقيل إن كلمة معتزلة أطلقت أول ما أطلقت على الذين اعتزلوا الفتنة بين على ومعاوية، ثم أطلقت على الذين خالفوا المرجئة وغيرهم من الفرق.

والمعتزلة كان لهم أثر كبير في الثقافة الإسلامية العقلية والفلسفية، وكان من أهم مبادئهم أن مرتكب السكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر لكنه فاسق -وإن الله لا يخلق أفعال الناس، وإنما هم الذين يخلقون أعمالهم، وأنهم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون، ولهذا يستحسن أن يوصف الله بالعدل -نفي الصفات عن الله: فالله عالم وقادر وسميع وبصير بذاته، وليست هناك صفات زائدة على ذاته، لأن ذلك يؤدى إلى التعدد والتشبيه، وقد دعاهم إلى القول بذلك ما شاع في عصرهم من يؤدى إلى التعدد والتشبيه، وقد دعاهم إلى القول بذلك ما شاع في عصرهم من خاب قوم إلى تجسيد الله وإثبات صفات له كصفات المخلوقين، مثل مقاتل بن طاء.

وقد تصدت لهذه الفرق جماعة من العلماء، يقومون آراءها ويبسطون أقوالها وينتقدون الزائف منها.

وكان ممن تصدى لذلك، عالم قوى الحجة عاش فى القرن الرابع الهجرى هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى الشافعى، فألف كتابه هذا للرد على أهل الأهواء والبدع، وقد تتبع الفرق فرقة فرقة، يزيف آراءها ويبين ضلالها ويرد عليها ويناقشها بحجة قوية، تدل على سعة علمه. وكان يعتمد فى كثير من مناقشاته على نصوص من كتاب الله وحديث رسول الله ﷺ. ويؤخذ عليه أنه كان يركن إلى نصوص ويستشهد بنقول لم تثبت صحتها ولم يتأكد من صدق رواتها، إلا أن ذلك لم ينقص من قيمة الكتاب، التى تتمثل فى أنه يعطينا صورة صادقة عن الفرق المتعددة وآرائها، ما لم يرد مثله فى كتاب آخر.

والله نسأل أن ينفع به ويجزى مؤلفه خير الجزاء

# بيني لِللهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِينَ مِ

#### مقدمة المؤلف

قال: أخبرنا الحصرى يونس بن الخضر. أنا محمد بن إبراهيم الحصرى البَغْراسي. حدثني: أبو على الحسن بن هبة الله الرملي. قال: قرأت على أبى الحسين محمد بن أحمد الملطى رضى الله عنه (١):

الحمد الله أول كل مقال، ومبدأ كل سؤال، وله المن والإفسضال، وصلى الله على محمد النبى المختار، وعلى آله الطيبين الأخيار، وسلم تسليمًا وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل.

#### أعتذاره عن تكرار الكلام:

قال أبو الحسين محمد بن أحمد الملطى المعروف بالطرائفى: رسمت لكم فى كتابنا هذا الملقب بكتاب التنبيه ما فيه دليل يغنى، وكفاية تقنع متدبرها إن شاء الله. وشرطى فيه الاختيار، وليس تكرارى للبيان بمخرجى فيه إلى تطويل، فلا تنسبنى فيه إلى ذلك، وإنما تكرارى للبيان، وجمعى له فى موضع وتلويحى به فى آخر لألفاظ ترد مختلفة، وأشياء لا وجه لتركى لها ملقاةً على سبيل الحذر من التطويل. وقد أثبت فى هذا الجزء الثالث (٢) بعد حمد الله والثناء عليه، والصلاة على نبيه على المتعانتي به، ومسألتى إياه التوفيق، ما يَسُر المتعلم والعالم، وينفع الجاهل سماعه، ويزيد البصير بصيرة، وأردفته برابع فيه الحجاج والدليل على الخلافة التى ينكرها الغالون، وشرحت نصا مِن المحكم، وأيضاً من الخبر.

#### دليل على خلاف الشراة

فمن الدليل أيضًا على خلاف الشُّرَاة (٣) ما قال على عليه السلام: إن الله عز وجل عاتب مَنْ حول المدينة من الأعراب عام الحديبية فقال: ﴿ قُل لِلْمُخلَفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ ﴾

<sup>(</sup>١) هذا الوجه بخط الشيخ الفقيه إبراهيم بن عقيـل الشهرزوري. هكذا في الأصل المنقول عنه: سمـعته على البغراسي سنة أربع عشرة وأربعمائة: من الهامش.

<sup>(</sup>٢) الأول والثاني مفقودان (ز).

<sup>(</sup>٣) الشراة: هم الخوارج سموا أنفسهم شراة لأنهم أرادوا أنهم باعوا أنفسهم لله. وقيل لأنهم قالوا: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرين والشراة جمع شار.

عنك في الحديبية ﴿ سَتُدْعُونُ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ إلى أهل الردة في خلافة أبى بكر عليه السلام، وإلى فارس، والروم في خلافة عمر عليه السلام أولى بأس شديد ﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا ﴾ الخليفتين في حروبهما ﴿ يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَولُواْ كَمَا تَولَيْتُم مِن قَبْلُ ﴾ يعنى يوم الحديبية ﴿ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أليمًا ﴾ [الفتح: ١٦]. قال على رضى الله عنه: فأوجب الله عز وجل طاعة الخليفتين في حروبهما بعده.

#### بيعة الرسول على:

قال أبو الحسين الملطى: البيعة التى كانت تحت الشجرة -أعنى بيعة الرضوان-كانت الشجرة مثمرة، وكان ذلك عام الحديبية. والسكينة فى اللغة الطمأنينة. ويقال الرحمة. ويقال: السكينة ريح لها رأس كرأس الهرة. وقال الضحاك: الرحمة. ﴿ وَأَتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨] وهى خيبر.، وكذلك قال مقسم، وقتادة والأول قول ابن عباس.

#### خروج رسول الله عليه إلى الحديبية:

وعن المسور بن مَخْرَمة، ومروان بن الحكم قالا(۱): خرج رسول الله على عشرة (۲) ومائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذى الحليفة قلد رسول الله على ألْهَدْى وأشْعَره، وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينًا له من خُزاعة يخبره عن قريش وسار رسول الله على حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبًا من عسفان أتاه الخزاعى فقال: إنِّى تركت كعب بن لُؤىً، وعامر بن لُؤىً قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعًا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى الأحابيش وعلى، أترون أن أميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين، وإن نجوا تكون عنقًا قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر رضى الله عنه: الله ورسوله أعلم، اعلم فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر رضى الله عنه: الله ورسوله أعلم، اعلم

<sup>(</sup>١) أصل الحديث في صحيح البخارى في كتاب الشروط في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب مع بعض تخالف (ز).

<sup>(</sup>٢) الصواب: وبضع عشر مائة بحذف الواو لأن وجود الواو يقتضى أن عدد المسلمين بين مائة وتسعة عشر ومائة وثلاثة عشر مع أن المسلمين كانوا ألفًا وبضع مئات ورواية الحديث في البخارى: خرج رسول الله عشر عم أن المسلمين عشرة مائة. وفي رواية أخرى كانوا ألفًا وأربعمائة، البخارى غزوة الحديبية. «باب الشروط والمصالحة».

يا نبى الله إنما جـئنا معتـمرين، ولم نجئ لقـتال أحد، ولكن من حـال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال النبي عَلَيْكُم فروحوا، فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي ﷺ: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. قال: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة (١) الجيش فانطلق يركض يريد العرب وسار رسول الله عَلَيْكُ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. فقال الناس: حَلْ، حَلْ عَلْ فَالَحْتَ فقالوا: خَلات القصواء خلات القصواء: فقال النبي عَلَيْكُمْ "ما خَلاَتْ وما ذاكَ لها بُخُلق، لكنْ حَبَسها حابسُ الفيل»، ثم قال: «والذي نفسي بيده، لا يسألوني خُطّة يُعَظَّمُون فيها حُرْمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زَجرها فوثبت به، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثَمَد (٣) قليل الماء، يَتَبَرَّضُه الناسُ تَبَرَّضًا فلم يُلَبِّثُه الناس حتى نزحوه فشُكى إلى رسول الله عَلَيْ العطش، فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالريِّ حتى صدروا عنه، فبينما هم على ذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفسر من قومه من خرزاعة (٤) فقال: إنى تركت كعب بن لؤى، وعامر بن لؤى نزلوا أعْدَاد (٥) مياه الحديبية معهم العُوذ المطافيل (٦) وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي عَلَيْكُمْ: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشًا قد نَهكتهم الحربُ وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم (٧) مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جَمُّوا(٨)، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى (٩)، ولَيُنفذَنَّ الله أمره، فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، وانطلق

<sup>(</sup>١) وهي: غبرته (ز).

<sup>(</sup>٢) حل حل: اسم صوت لزجر الناقة وحثها على السير، ساكنة اللام أو منونة. وألحت: أي تمادت في عدم القيام. وخلأت الناقة: أي حرنت فالخلاء للنوق كالحران للخيل والقصواء اسم ناقة النبي على الله الله القيام.

<sup>(</sup>٣) الثمد: حفيرة فيها ماء قليل، والتبرض: الأخذ قليلاً قليلاً لم يلبثه: لم يتركوه يلبث ويقيم، ويجيش: يفور.

<sup>(</sup>٤) وكانوا عيبة نصح رسول الله على من أهل تهامة كما في صحيح البخاري (ز).

<sup>(</sup>٥) الأعداد: جمع عد بالكسر وهو الماء الذي لا ينقطع (ز).

<sup>(</sup>٦) العوذ بالضم: النوق ذوات الألبان، والمطافيل ذوات الأطفال يعنى خرجوا بها ليتزودوا بالبانها، أو كنى بذلك عن النساء معهن الأطفال.

<sup>(</sup>٧) جعلت بيني وبينهم مدة نترك الحرب بيننا وبينهم فيها.

<sup>(</sup>۸) جموا: استراحوا.

<sup>(</sup>٩) سالفتي: السالفة صفحة العنق وكني بذلك عن القتال لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه.

حتى أتى قريشًا فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولاً، فإن شئتم أن نَعرضه عليكم فعلنا؟ فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تُحدِّثنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول، فقال: سمعته يقول كذا، وكذا، فَحدَّثهم بما قال النبي عَلَيْكُم . فقال عروة بن مسعود الثقفي: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلي، قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلي، قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ فلما بَلَّحوا(١) على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى، قال: فإنه عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعرني آته، قالوا: ائته، فأتاه فحعل يكلم النبي عَلَيْقٍ، فقال (له) النبي عَلَيْقٍ نحو قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فوالله إنى لأرى وجوهًا وأرى أشوابًا(٢) من الناس خلقاء أن يـفروا عنك ويدعوك، فـقال أبو بكر رضي الله عنه: امصص بظر اللات والعزى (٣)، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر، فقال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، قال: وجعل يكلم النبئ عَلَيْة فكلما كلمه مديده إلى لحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله ﷺ ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله ﷺ ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة، فقال: أي غُدَرُ، ألست أسعى في غَدُرتك (٤)؟ -وكان المغيرة رضى الله عنه صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم أسلم- فقال النبي ﷺ: «أما الإسلام فَأَقْبَلُ، وأما المال فلست منه في شيء »(٥)، ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي عَلَيْكُمْ بعينه قال: فوالله ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتـدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على

<sup>(</sup>١) بلحوا: أي امتنعوا.

<sup>(</sup>٢) الأشواب الأخلاط من أيواع شتى، والأوباش الأخلاط من السفلة.

<sup>(</sup>٣) البطّر: ما تبقى بعد الختان في فرج المرأة. وكانت عادة العرب في الشتم يقولون امصص بظر أمك، وحمل أبا بكر على ذلك ما أغضبه من نسبة الفرار للمسلمين.

<sup>(</sup>٤) أي ألست أمضى في دفع غدرتك.

<sup>(</sup>٥) أى: أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلا أتعرض له لكونه أخذه غدرًا، ويؤخذ منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن والموادعة غدرًا.

وَضُوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يَحدُّون النظر إليه تعظيمًا له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أى قومى، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى، وقيصر، والنجاشى، والله إن رأيت ملكًا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا على أو الله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحدُّون النظر إليه تعظيمًا له، وإنه قد عرض عليكم خطَّةً رُشد فاقبلوها، قال: ثم قال رجل من بنى كنانة: دعوني آته، فلما أشرف على النبي على النبي على وأصحابه رضى الله عنهم، قال النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الله عنهم، قال النبي على الله عنهم الله عنهم النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله عنهم أن يُصدُّوا عن البيت، فلما النبي أصحابه قال: رأيت البُدن قد قلَّدت وأشعرت، فما أرى أن يُصدوا عن البيت.

<sup>(</sup>١) ضغطة: قهراً.

فبينما هو كذلك إذ جاء أبو جَنْدل بن سهيل بن عمرو يَرْسُف (۱) في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه، ترده إلى، فقال النبي ﷺ: "إنا لم نمض الكتاب بعد». قال: فوالله إذًا لا أصالحك على شيء أبدًا. قال النبي ﷺ: "فأجزه لي»، قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فاعل»، قال: ما أنا بفاعل. فقال مكرز: بلى قد أجزناه لك، فقال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًا، أما ترون ما قد لقيت في الله؟؟ -وكان قد عذب عذابًا شديدًا-.

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ألست نبياً حقاً؟ فقال: «بلي»، فقال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلي»، قال: فلَم نُعْطى الدنية في ديننا إذًا؟ قال: «إنى رسول الله ولست أعْصيه وهو ناصرى»؛ قال: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: «بلى، أفحدثتك أنك تأتيه العام؟» قال: لا، قال: «فإنك آتيه ومُطوف به». قال الزهرى: قال عمر بن الخطاب: فعملت لذلك أعمالاً.

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله ﷺ لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. قال: فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة (٢) رضى الله عنها، فذكر لها ما لقى من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبى الله! أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدًا منهم بكلمة حتى فعل ذلك، نحر بدنك، ودعا حالقه، فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد يقتل بعضهم بعضًا (٣).

ثم جاء (نسوة مؤمنات) (٤) ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [المتحنة: ١٠] حتى بلغ ﴿بعصَم الكوافر ﴾ فطلق

<sup>(</sup>١) يرسف: شي مشيًا بطيئًا بسبب القيد. وكان أبو جندل قد أسلم فحبسه أبوه سهيل ومنعه من الهجرة وعذبه فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرحوا به.

<sup>(</sup>٢) زوجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في الحديث يقتل بعضهم بعضًا غمًا.

<sup>(</sup>٤) ظاهر الحديث أنهن جئن في الحديبية وليس كذلك بل جئن إلى المدينة أثناء المدة.

عمر امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية.

#### قصة أبو بصير

ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه النبي عَلَيْكُ إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحُلَيْفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم تزوُّدوه، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيدًا، فاستله الآخر، فقال: أجَل، والله إنه لجيد، لقد جرَّبته ثم جرَّبته. فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه فـأمْكَنَه منه، فضربه حتى بَرد (١)، وفر الآخـر حتى أتى المدينـة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله ﷺ: لقد رأى هذا ذُعرًا؛ فلما انتهى إلى النبي ﷺ قال: انْتَلَ والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، فقال النبي ﷺ «ويل أمه إنه مسعر (٢) حرب لو كان له أحد"، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. قال: فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي عَلَيْاتُ تناشده الله والرحم لَمَا أرسل إليهم فمنعهم فمن أتى منهم فهو آمن. فأرسل النبي عَلَيْكُ فأنزل الله عن وجل: ﴿ وَهُو الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ من بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (١٤) هُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكُمْ عَن الْمُسْجِد الْحَرَام وَالْهَدْي مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغُ مَحلَّهُ وَلُولًا رَجَالَ مَّؤُمَّنُونَ ونساء مُّؤمِّنات لَّم تعلَّموهم أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصيبِكُم مَّنْهُم مَّعَرَّةً بغَيْر علم ليَّدْخلَ اللَّهَ في رَحْمَته من يَشَاءَ لَوْ تَزيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

<sup>(</sup>١) كناية عن الموت.

 <sup>(</sup>۲) المسعر ما سعرت به النار وما تحرك به من حديدة أو خشبة. وكلمة ويل كناية عن الهلاك والعذاب بحسب
 الأصل للذم ثم كثرت حتى صارت تقال عند التعجب يقولها الإنسان لمن يحب، ولمن يبغض.

الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ [الفتح: ٢٤-٢٦]. فكانت حميتهم أنهم لم يقولوا إنه نبى، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت.

#### كيف بدأ هذا الدين؟

قال أبو الحسين الملطى رحمه الله: إنما سقت هذا الحديث وما أشبهه لتعرف كيف كان بدء هذا الدين، وتعلم المشقة فيه، وما لقى رسول الله ﷺ من جهال قومه، وكيف كانت قلوب المؤمنين من التعزيز والتوقير، وكيف لم يَلُوهِم عن الحق أحد، ولم يؤثروا على الله شيئًا، وبلغ المكروه منهم ما قد تسمع بعضه.

فأين أنت يا بطال من هؤلاء السابقين، وأين عملك من أعمالهم، وهل بقى عمل لعامل في عصرنا هذا بوقت أو لحظة من أوقاتهم وسبقهم، وإنما نالوا الشرف بسبقهم إلى الإسلام وبذلهم النفوس، والكل في الله حتى أيد الله بهم نبيه على الطعن وأظهر بهم دينه، وأعلن بهم الحق، وأظهر بهم الصدق، فكيف يجسر على الطعن عليهم من عرف الله ساعة في عمره أم كيف يجترئ على سبهم من يزعم أنه مسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ للْفُقرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن ديارِهِمْ وَأَهْوَ اللهِمْ يَشْغُونَ فَضْلاً مِن الله ورضواناً ويَنصُرُونَ الله ورسُولَه أُولَئكَ هُمُ الصَّادَقُونَ (٨) والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ للْفُقرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن ديارِهِمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجدُونَ فِي صُدُورِهِمْ عَامَاهُ أُوتُوا ويُؤثرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولُكَ عَمُ الْمُفْلَحُونَ ﴿ وَالْمَنِهُمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولُكَ عَمُا الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهِمْ اللهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولُئكَ مَا الْمُفْلَحُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولُكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرَوْقَ رَجِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا الْمُفْلَحُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّذِينَ المَعْوِنَ وَاللَّهُ مَا الْمُفْلَحُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَوْنَ رَبّنا اغْفُو لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ٨-١٠].

فأين أنت وأين لك وأهل عصرك من هؤلاء، هيهات أن تدرك بعض شأنهم أو أن تبلغ مُد أحدهم أو نصيف، فكيف وأنت ترجع في أمرك كله إلى عقلك الفاسد، ورأيك الأعرج، فتقول: قد فعل فلان، ولم كان، ومم كان، وأنت يا جاهل قد ضارع قولك إبليس حين قاس فقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]، فأنت تعارض كما عارض وليك الشيطان. ثم من أدل الأدلة أنك لو تقطعت واجتهدت لم يصح لك أصل تعتمد عليه إلا أن تكلف وتنقل الكذب لتستريح إليه ولا راحة لكذاب، والله عز وجل يقول: ﴿قُتِلَ الْخَرَاصُونَ ﴾ الذاريات: ١٠] أي لعن الكذابون، وقال النبي عليه النبي على متعمداً فليتبواً مقعده من النار».

وأيضًا فتأويلك القرآن على غير تأويله، وقولك فيه برأيك الفقير، ومخالفتك للسلف، وخروجك من العلم، ورجوعك إلى الجهل الذى هو أولى بك، وقولك في حجتك: روى سديف<sup>(١)</sup> الصيرفي، وفلان وفلان كذا وكذا. وأهل العلم في الآفاق يردون ذلك ويكذبونك من لدن رسول الله على أن تقوم الساعة. فأنت ضال مضل، تركت السواد الأعظم، وتركت الطريق الواضحة والله تعالى يقول: ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السِّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

فهل عقلت هذا عن الله عز وجل، أم أنت من الأخسرين الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. واعلم أن من كفر بآية من الكتاب فقد كفر بجميعه ومن كفر بحديث واحد<sup>(۲)</sup> فهو كافر بصاحب الشريعة، ولن ينفعه عمل ولا له مصير إلا إلى النار.

فالله الله فى نفسك، انتبه ودع ما يَريبك لِمَا لا يريبك، ولا تتبع هواك، فليس على وجه الأرض شخص يعدل عن السنة والجماعة والألفة، إلا كان متبعًا لهواه، ناقصًا عقله، خارجًا من العلم والتعارف، فالزم الحق ترشد إن شاء الله.

وأنا أذكر لك في هذا الجرء الثالث (٣) الفرق الاثنتين والسبعين فرقة ومن هي بأسمائها، وما تنتحل من كفرها وعدوانها، وأنها بانتحالها وفعالها في النار كما قال النبي عليه عند ذكره الأمم فقال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فرقة ناجية وسبعون في النار، وافترقت النصاري على اثنتين وسبعين فرقة، فرقة ناجية وإحدى وسبعون في النار» نذكر ناجية اليهود من أصحاب موسى عليه السلام، والحواريين من المسلمين من أصحاب عيسى عليه السلام. وقال بعد ذلك: «وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية. واثنتان وسبعون في النار» فقيل من الناجية يا رسول الله؟ قال: «ما أنا وأصحابي عليه اليوم». وقال: «عليكم بالسواد الأعظم». وأنت أيها المبتدع لا ترضى بذلك ولا تقبل أمره عليه الصلاة والسلام. وقال

<sup>(</sup>١) من غلاة الروافض الكذبة راجع الميزان (ز) ويرجح بعضهم أنه لعل صوابه: «سدير».

<sup>(</sup>٢) ثبت عنه عليه السلام ثبوتًا قطعيًا (ز).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وليس معه الأول ولا الثاني (ز).

أيضًا: «لا تجتمع أمتى على ضلالة» وسماهم الصادقين، وأنت تكفّر الصحابة كلهم الا سلمان وعمارًا، والمقداد (١)، وأبا ذَر (٢) رحمهم الله، فمن دلك على هذا؟ وأى علم نطق به، وأى سبيل إلى هذا غير الهوى، والكفر المحض، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأنا أذكر في هذا الجزء الفرَق على ما أنبأتك إن شاء الله، وأختم الكتاب بجزء رابع فيه الحجاج على الجميع، وأختصر في الحجاج في هذا الجزء، وقدمت في الجزء الأول، والثاني من الذكر وسقت النسب (٣)، ودللتك على منهج السلامة وجعلت كتمابي هذا معقلاً للمسلمين إن شاء الله تعمالي. فمن نظر فيه، متفهمًا لمعانيه، محتفظًا لأصوله، ومحتجًا بفصوله، وناظرً فيه ازداد بصيرةً، إذ الاجتهاد منى في ذلك قد انتهى، وإذ الأصول التي تكلم فيها الأفاضل من المسلمين قد سقتها، ومنها ما قد أوضحته شرحًا، ومنها ما قد اكتفيت عن شرحه بما أعدت من ذكره، فجاء في موضعه على كماله، وفي موضع على التلويح به بدليل فيه قائم، أردت بذلك أن يأخمذ بحظ منه من كُتبه عن آخره؛ ومن كتب بعضه أن يدرك بعض ما فاته من كماله، فإلى هذا عزوت، وإليه أشرت. فلا يقولَن أحد ينظر في كتابنا هذا: إنه قد كرر فيه ما قد أتى به في موضع قد كفي ذلك عن تكراره، فأعلمتك ما قبصدت، ودللتك على ما أردت، لتزيل ببياني شيئًا إن خامرك شيء من ذلك، ولتعلم أنه لم يخف على ذلك. وإنى -لعمرك- أحب الإيجاز في الأمر كله، ولكن رأيت من صعوبة الزمان، تجرد قوم في بغض أهل السنة وبحثهم عليهم وقبصدهم ما ساءهم من قول وفعل، فبجعلت ذلك على ما قبدرت عليه بمعونة الله، والله ممد لأهل السنة بالمعونة الدائمة، والكفاية الشاملة والعز المتصل، والجلالة في أعين عباده، والكلاءة في الأنفس والأهل والأولاد والأموال وحسن العاقبة في المعاد، ومبلغهم ما هو أهله من لطائفه وإحسانه، فهم في عصرنا هذا هم الأطواد الشامخة، والبدور الزاهرة، والسادة الذين شملهم الله بعونه وستره،

<sup>(</sup>١) ابن الأسود.

<sup>(</sup>٢) هو جندب بن جنادة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل.

فوجوههم بالعون زاهرة، وألسنتهم بالصدق ناطقة، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَّالَّذِينَ اللَّهَ مَع هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

#### باب ما شرح من بيان السنة

قال أبو الحسين رحمه الله: والذي ثبت عن محمد بن عكاشة (١) أن أصول السنة (٢) مما اجتمع عليه الفقهاء، والعلماء، منهم: على بن عاصم، وسفيان بن عينة، ومحمد بن يوسف الفريابي، وشعيب، ومحمد بن عمر الواقدي، وشابة ابن سوار، والفضل بن دُكين الكوفي، وعبد العزيز بن أبان الكوفي، وعبد الله بن داود، ويعلى بن قبيصة، وسعيد بن عثمان، وأزهر، وأبو عبد الرحمن المقرى، وزهير بن نعيم، والنضر بن شميل، وأحمد بن خالد الدمشقى، والوليد بن مسلم القرشى، والروّاد بن الجراح العسقلاني، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى، وأبو معاوية الضرير، كلهم يقولون: رأينا(٣) أصحاب رسول الله عليه كانوا يقولون:

الرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله، والنهى عسما نهى الله عنه، والإخلاص بالعمل لله، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله، وترك المراء والجدال والخصومات فى الدين، والمسح على الخفين، والجهد مع أهل القبلة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، والقرآن كلام الله، والصبر تحت لواء السلاطين على ما كان منهم من عدل أو جور، ولا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ولا ينزل أحد من أهل التوحيد جنة ولا نارًا، ولا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب وإن عملوا الكبائر، والكف عن أصحاب محمد رسي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) يرمى بالكذب ووضع الحديث راجع ترجمته في الميزان واللسان، والمصنف على صلاحه وحبرته في القراءات قليل البضاعة في معرفة الرجال سريع الانخداع بالروايات على قلة إلمام منه بالنظر (ز).

<sup>(</sup>٢) ونى اللسان سرد حال «أصول السنة» التي تروى بطريق محمد بن عكاشة، والمصنف عـول على روايته وليس هؤلاء الرجال على منزلة واحدة في الثقة والائتمان (ز).

<sup>(</sup>٣) كيف يصح هذا وليس بين هؤلاء تابعي واحد، وإن كان معظم تلك الأصول مقبو لأ(ز).

#### باب فيمن أراد أن يرى النبي على في منامه

#### وصف محمد بن عكاشة رؤيته لرسول الله على:

قال محمد بن عكاشة رحمه الله: أخبرنى معاوية بن حماد الكرمانى، عن الزهرى. قال: من اغتسل ليلة الجمعة وصلى ركعتين يقرأ فيهما: ﴿قُلْ هُو اللّه الحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ألف مرة رأى النبى على في منامه (١) قال محمد بن عكاشة قدمت عليه كل ليلة جمعة أصلى الركعتين أقرأ فيهما ﴿قُلْ هُو اللّه أَحَدٌ ﴾ ألف مرة طمعًا أن أرى النبى على في منامى فأعرض عليه هذه الأصول فأتت على ليلة باردة فاغتسلت وصليت ركعتين، ثم أخذت مضجعى فأصابنى حلم، فقمت ثانية فاغتسلت وصليت ركعتين وفرغت منهما قريبًا من الفجر فاستندت إلى الحائط ووجهى إلى القبلة إذ دخل على النبي على النعت والصفة، وعليه بردتان من هذه البرود وعنقه كإبريق فضة فيه قضبان الذهب على النعت والصفة، وعليه بردتان من هذه البرود اليمانية قد اتزر بواحدة، وارتدى بأخرى، فيجاء واستوفز على رجله اليمنى وأقام اليسرى، فأردت أن أقول: حياك الله. فبادرنى وقال: حياك الله. وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسورة فتبسم فنظرت إلى رباعيته فقلت يا رسول الله: إن الفقهاء، والعلماء قد اختلفوا على، وعندى أصول من السنة أعرضها عليك. فقال: نعم.

الرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله، والنهى عما نهى الله عنه، والإخلاص بالعمل لله؛ والإيمان بالقدر خميره وشره من الله، وترك المراء والجدال، والخصومات فى الدين، والمسح على الخفين، والجهاد مع أهل القبلة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والإيمان يزيد وينقص قول وعمل، والقرآن كلام الله، والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيه من جور وعدل، ولا يُخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، ولا ينزل أحد من أهل التوحيد بذنب وإن عملوا

<sup>(</sup>۱) وهذا خبر ساقط بالمرة ولم ينتبه إليه المصنف راجع اللسان (٥-٢٨٦) وما وضعه محمد بن عكاشة هذا من الأخبار يبلغ الآلاف عند أهل العلم، ومثله لا يكون إلا مكذبًا في رواياته عن أناس حتى فيما وافق معتقد الجماعة، وحكاية الكذاب بعض ما يصدق عند الجمهور لا تكون إلا لمجرد التغطية على أكاذيبه لتروج عندهم (ز).

الكبائر، والكف عن أصحاب محمد على -فلما أتيت: والكف عن أصحاب محمد على بكى حتى علا صوته -وأفضل الناس بعد رسول الله على أبو بكر، ثم عمر، ثم عشمان، ثم على. قال محمد بن عكاشة: فقلت في نفسى في على: ابن عمه وختنه، فتبسم عليه السلام كأنه قد علم ما في نفسى. قال محمد: فدمت ثلاث ليال متواليات أعرض عليه هذه الأصول كل ذلك أقف عند عثمان، فعلى. فيقول لي عليه السلام: ثم عشمان، ثم على، ثم عشمان ثم على ثلاث مرات. قال: وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تهملان بالدموع. قال: فوجدت حلاوة في قلبي وفمي فمكثت ثمانية أيام لا آكل طعامًا، ولا أشرب شرابًا حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما أكلت ذهبت تلك الحلاوة واللذة، والله شاهد على، وكفي بالله شهيدًا(١).

وقال أمير المؤمنين المتوكل رحمه الله لأحمد بن حنبل رضى الله عنه: يا أحمد! إنى أريد أن أجعلك بينى وبين الله حجة، فأظهرنى على السنة والجماعة، وما كتبته عن أصحابك عما كتبوه عن التابعين، مما كتبوه عن أصحاب رسول الله عندته بهذا الحديث (٢).

#### باب ذكر الرافضة وأصناف اعتقادهم

قال أبو الحسين الملطى رحمه الله: إن أهل الضلال الرافضة ثمانى عبشرة فرقة يتلقبون بالإمامية (٣) وأنا أذكرها إن شاء الله على رتبها:

فأولهم: الفرقة الغالية من السبئية وغيرهم، وهم أصحاب عبد الله بن سبأ. قالوا لعلى عليه السلام: أنت أنت. قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ. فاستتابهم فلم يرجعوا فأوقد لهم ناراً ضخمة وأحرقهم وقال مرتجزاً:

<sup>(</sup>۱) والحكاية على طولها كذب وقد اختصرها المؤلف بعض اختصار قال أبو زرعة: محمد بن عكاشة الكرماني رأيته وكتبت عنه وكان كذابًا وكتبت الرؤيا التي كان يحكيها فزعم أنه عرض على شبابة الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأنه عرض على أبى نعيم على ثم عثمان وهو كذوب ولا يحسن أن يكذب بعبى أن شبابة لا يقول بذلك وكذا أبو نعيم راجع اللسان (ز).

<sup>(</sup>٢) والإمام أحمد برىء من أن يصدق مثل هذا الكذاب المكشوف الأمر وهذه الحكاية لا زمام لها ولا خطام (ز).

#### لَّا رأيتُ الأمـــر أمــرا منكراً أجَّجْت نارى ودعــوت قنبـرا

فى أبيات له رضى الله عنه. وقد بقى منهم إلى اليوم طوائف يقولون ذلك، ويتلون من القرآن: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿إِنَّ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: ١٨]، وهم يقولون: إن عليًا ما مات، ولا يجوز عليه الموت، وهو حى لا يموت. ويقال لما جاءهم نعى على إلى الكوفة رحمة الله عليه. قالوا: لو أتيتمونا بدماغه في سبعين قارورة لم نصدق بموته. فبلغ ذلك الحسن بن على رضى الله عنهما فقال: فلم ورثنا ماله، وتزوج نساؤه؟؟

والفرقة الثانية: من السبئية يقولون: إن عليّاً لم يمت، وإنه في السحاب، وإذا نشأت سحابة بيضاء صافية منيرة، مُبرقة، مُرعِدة قاموا إليها يبتهلون، ويتضرعون ويقولون: قد مرَّ على بنا في السحاب.

والفرقة الثالثة من السبئية هم الذين يقولون: إن علياً قد مات، ولكن يبعث قبل القيامة، ويبعث معه أهل القبور حتى يقاتل الدجال، ويقيم العدل والقسط في العباد والبلاد، وهؤلاء لا يقولون إن علياً هو الله ولكن يقولون بالرجعة.

والفرقة الرابعة من السبئية يقولون بإمامة محمد بن على، ويقولون: هو فى جبال رضوى (٢) حى لم يمت ويحرسه على باب الغار الذى هو فيه تنين وأسد، وإنه صاحب الزمان يخرج ويقتل الدجال ويهدى الناس من الضلالة ويصلح الأرض بعد فسادها.

وهؤلاء الفرق كلهم يقولون بالبداء إن الله تبدو له البداوات وكلامًا لا أستجيز شرحه في كتاب ولا أقدم المنطق به، وهؤلاء كلهم أحزاب الكفر، وفرق الجهل، فمستى لم يُقرُّوا بموت محمد عَلَيْ وعلى رضى الله عنه، فالضرورة إلى المكابرة، وأينما كانوا لا حجة لهم، وأما قولهم إن عليًا هو الإله القديم فقد ضاهوا بذلك قول النصارى، وقد تقدم بالرد على النسطورية من النصارى أن ذا جسم وكيفية لا يكون إلهًا، فكذلك قولهم في الرجعة أكذبهم فيه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>١) والمعروف أن الإمامية هم الاثنا عـشرية وجعلهـا المؤلف تشتمل صنوف الـروافض الذين لهم رأى ما فى الإمامة ولا مشاحة فى الاصطلاح إلا أن الرفض لا يشمل معظم الزيدية (ز).

<sup>(</sup>٢) جبال في الحجاز شمال ينبع مطلة على البحر الأحمر، والتنين: ثعبان عظيم.

ورائهم برزّخ إلى يوم يُبْعَثُون ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]، يخبر أن أهل القبور لا يبعثون الى يوم النشور، فمن خالف لحكم القرآن فقد كفر.

وقولهم: على في السحاب فإنما ذلك قول النبى عَلَيْكُ لعلى أقبل وهو مُعتمَّ عمامة للنبي عَلَيْكُ لعلى أقبل وهو مُعتمً عمامة للنبي عَلَيْكُ كانت تدعى السحاب، فقال عَلَيْكُ: «قد أقبل على في السحاب» ومامة التي تسمى السحاب فتأولوه (١) هؤلاء على غير تأويله.

الفرقة الخامسة: هم القرامطة، والديلم، وهم يقولون: إن الله نورٌ علوى لا تشبهه الأنوار ولا يمازجه الظلام، وإنه تولد من المنور العلوى النور الشعشعاني فكان منه الأنبياء والأئمة فهم بخلاف طبائع الناس، وهم يعلمون الغيب ويقدرون على كل شيء، ولا يعجزهم شيء، ويُقْهرُون ولا يُقْهُرون، ويُعَلِّمُون ولا يعلمون، ولهم علامات معجزات، وأمارات، ومقدمات قبل مجيئهم وظهورهم وبعد ظهـورهم يعرفون بها، وهم مساينون لسائر الناس في صورهم وأطباعهم، وأخلاقهم، وأعمالهم، وزعموا أنه تولد من النور الشعشعاني نور ظلامي وهو النور الذي تراه في الشمس، والقمر، والكواكب، والبنار، والجواهر، الذي يخالطه الظلام، وتجوز عليه الآفات والنقصان، وتحل عليه الآلام والأوصاب، ويجوز عليه السهو والغفلات، والنسيان، والسيئات، والشهوات، والمنكرات، غير ن الخلق كله تولد من القديم البارئ، وهو النور العلوى الذي لم يزل، ولا يزال، ولا يزول، سبق الحوادث، وأبدع الخلق من غير شيء كان قبله، قَدَرُه نافذ، وعلمه سابق، وإنه حي لا بحياة، وقادر لا بقدرة، وسميع بصير لا بسمع ولا ببصر، ومدبر لا بجوارح ولا آلة، فيصفون الإله جل وعز كما يصفه الموحدون مع قولهم: إنه نور لا يشبه الأنوار، ثم يزعمون أن الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج وسائر الفرائض نافلة لا فرض، وإنما هو شكر للمنعم، وأن الرب لا يحتاج إلى عبادة خلقه، وإنما ذلك شكرهم فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل، والاختيار في ذلك إليهم، وزعموا أنه لا جنة ولا نار، ولا بعث ولا نشور، وأن من مات بلى جسده، ولحق روحه بالنور الذي تولد منه حتى يرجع كما كان.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والقياس فتأوله.

وقوم منهم يقولون بتناسخ الروح ونذكره إذا أتينا عليهم، وزعموا أن كل ما ذكر الله عز وجل في كتابه من جنة، ونار، وحساب، وميزان، وعذاب، ونعيم، فإنما هو في الحياة الدنيا فقط من الأبدان الصحيحة، والألوان الحسنة، والطعوم اللذيذة، والروائح الطيبة، والأشياء المبهجة التي تنعم فيها النفوس.

والعذاب: هو الأمراض، والفقر، والآلام، والأوصاب وما تتأذى به النفوس وهذا عندهم الثواب والعقاب على الأعمال، وهم يقولون بالناسوت في اللاهوت على قول النصاري سواء، يزعمون أن الإنسان هو الروح فقط، وأن البدن هو مثل الثوب الذي هو لابسه فقط، ويزعمون أن كل ما يخرج من جوف واحد منهم من مخاط، ونخاع، ورجيع، وبول، ونطفة، ومذى، ودم، وقيح، وصديد، وعرق، فهو طاهر نظيف حتى ربَّما أخذ بعضهم من رجيع بعض فأكله لعلمه أنه طاهر نظيف.

وزعموا أن من قال بهذا القول، واعتقد هذا المذهب فهو مؤمن، ونساؤهم مؤمنات، محقنو الدماء، محقنو الأموال ومن خالفهم في قولهم، واعتقادهم فهو كافر مشرك حلال الدم والمال والسبى ويسمى بعضهم بعضًا المؤمنين، والمؤمنات، وزعموا أن نساء بعضهم حلال لبعض، وكذلك أولادهم، وأبدانهم مباحة من بعضهم لبعض لا تحظير بينهم ولا منع، فهذا عندهم محض الإيمان حتى لو طلب رجل منهم من امرأة نفسها، أو من رجل، أو من غلام فامتنع عليه فهو كافر عندهم، خارج من شريعتهم، وإذا أمكن من نفسه فهو مؤمن مُواس فاضل، والمفعول به من الرجال والنساء أفضل عندهم من الفاعل حتى يقوم الواحد منهم من فوق المرأة التى لها زوج وليست بمحرم فيقول لها: طوباك يا مؤمنة، وهكذا يقولون للرجل والغلام إذا أمكن من نفسه، وكذلك أموالهم، وأملاكهم لا يحظرونها من بعض على بعض مباحة بينهم، وهم في الحرب لا يدبرون حتى يحظرونها من بعض على بعض مباحة بينهم، وهم في الحرب لا يدبرون حتى يقتلوا، ويقولون: حياة بعد القتل والموت إنا نخلص أرواحنا من قدر الأبدان

<sup>(</sup>۱) وفى الهامش: قلت أنا أصدق المصنف رضى الله عنه كان المسمى منيراً الصوفى قبحه الله قدم إلينا فى سنة خمس وأربعين وخمسمائة وذكر أنه هو أكل رجيع شيخ كان له وخطب ذلك من بعض أصحابى وقال له: أكلت غائط الشيخ يعنينى وذكر ذلك عن نفسه وهو شيخ مندين له أصحاب وهو مشهور قبحه الله

وشهواتها ونلحق بالنور، وهم يرون قتل من خالفهم لا يتحاشون من قتل الناس وليس عندهم في ذلك شيء يكرهونه.

فأما شرب الخمور، والمنكر، والملاهى، وسائر ما يفعله العصاة فهو عندهم شهوات إن شاء فعلها وإن شاء تركها، ولا يرون فيها وعيدًا، ولا فى تركها، ثوابًا، وهؤلاء قوم سبيلهم سبيل المانية سواء، والرد عليهم فى النور كالرد على المانية، وهم ظاهرو الجهل والعماء.

والفرقة السادسة: هم أصحاب التناسخ، وهم فرقة من هؤلاء الحلولية يقولون: إن الله عز وجل نور على الأبدان والأماكن، زعموا أن أرواحهم متولدة من الله القديم وأن البدن لباس لا روح فيه ولا ألم عليه ولا لذة له، وأن الإنسان إذا فعل الخير ومات صار روحه إلى حيوان ناعم مثل فرس، وطير، وثور مُودَع يتنعم فيه ثم يرجع إلى بدن الإنسان بعد مدة، وإذا كان نفسًا خبيثة شريرة ومات صار روحه في بدن حمار دَبر (۱)، أو كلب جرب يعذب فيه بمقدار أيام عصيانه، ثم يرد إلى بدن الإنسان، لم تزل الدنيا هكذا، ولا تزال تكون هكذا.

وهذا مذهب الخرمية سواء، وسنذكر الحجة على الجميع في موضعها إن شاء الله.

وأما الفرقة السابعة من الحلولية: فهم الذين يقولون: إن الله تبارك وتعالى بعث جبريل إلى على فغلط جبريل وصار إلى محمد ﷺ فاستحيا الرب وترك النبوة في محمد ﷺ، وجعل علياً وزيره والخليفة بعده.

والفرقة الثامنة من الحلولية: زعموا أن علياً ومحمداً عليهما السلام شريكان في النبوة وأن الرسالة إليهما، وأن طاعتهما ومعصيتهما واحد لا فرق بينهما، وأن علياً نبى بعد محمد علياً في واحتجوا بقول النبى عليه النبى عليه الله النبى عليه والعقل، والحجة موسى»، وهؤلاء جهال وقد خالفوا الأمة، والكتاب، والسنة، والعقل، والحجة عليهم آخر كتابنا هذا في باب الحجاج.

<sup>(</sup>١) الحمار الدبر: الذي في ظهره جرح.

والفرقة التاسعة: هم المختارية الذين يقولون بنبوة المختار بن أبي عبيد وينحون نحو التناسخية من الحلولية.

والفرقة العاشرة: هم السمعانية الذين يقولون بنبوة ابن سمعان<sup>(١)</sup> وينحون نحو التناسخ أيضًا، وقد ذكرت مذاهبهم أولا وآخرًا لتعرفوا ذلك وتحذروا إن شاء الله.

الفرقة الحادية عشرة: هم الجارودية، وهم بين الغالية والتناسخية، لا يفصحون بالغلو، ويقولون: إن الله عز وجل نور، وأرواح الأئمة والأنبياء منه متولدة، وينحون نحو التناسخ ولا يقولون بانتقال الروح من جسد إنسان إلى جسد غير إنسان، بل يقولون بانتقال الروح من جسد إنسان ردىء إلى جسد إنسان مؤلم عرض فتعذب فيه مدة بما عمل من الشر والفساد ثم تنقل إلى جسد إنسان متنعم فتتنعم فيه طول ما بقيت في الجسد الأول.

وزعموا أن هذا يسمى الكور فيكون معنبًا أو مقيدًا في جسد هرم أو ممرض أو مسقم، أو يكون منعمًا في جسد شاب حسن متلذذ، واحتجوا في ذلك بقول الله: ﴿ أَفَعَيينَا بِالْخَلْقِ الْأُولُ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَديدٍ ﴾ [ق: ١٥]، وهؤلاء قد غلطوا في تأويل هذه الآية. وإنما تأويلها: أن قريشًا ومشركي العرب كانوا يشكون في النشأة الآخرة ويوقنون بالنشأة الأولى، ولا يجيزون قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. فقال الله عز وجل يحتج عليهم بالنشأة الأولى قوله: (أفعيينًا) أي عجزنا (بالخلق الأولى) يعني أن ابتدعته من غير شيء وهم لا يشكون فيه (بَلْ هم في لَبْس) أي شك (منْ خلق جديد) أي ابتداع الشيء أقرب في الوهم من إعادته، وهؤلاء تأولوه على الأكوار.

واعلم أن هؤلاء الفرق من الإمامية الذين ذكرناهم ونذكرهم أيضًا كفار غالية، قد خرجوا من التوحيد والإسلام، وسأذكر الحجة عليهم في الحجاج على أصناف الملحدين.

الفرقة الثانية عشرة من الإمامية: هم أصحاب هشام بن الحكم يعرفون بالهشامية وهم الرافضة الذين رُوى فيهم الخبر عن رسول الله على أنهم يرفضون الدين، وهم مشتهرون بحب على رضى الله عنه فيما يزعمون، وكذب أعداء الله وأعداء رسوله

<sup>(</sup>١) هو: بيان بن سمعان.

وأصحابه، وإنما يحب علياً من يحب غيره، وهم أيضاً ملحدون، لأن هشامًا كان ملحدًا دهرياً ثم انتقل إلى الثنوية والمانية، ثم غلبه الإسلام فدخل في الإسلام كارها، فكان قوله في الإسلام بالتشبيه والرفض. وسأذكر الرد على المسبهة إن شاء الله.

وأما قوله بالإمامة فلم نعلم أن أحداً نسب إلى على رضى الله عنه وولده عيبًا مثل هشام لعنه الله، والله نحمده قد نزع عن على وولده عليهم السلام العيوب والأرجاس وطهرهم تطهيرًا.

وما قصد هشام بقوله في الإمامة قصد التشيع ولا محبة أهل البيت، ولكن طلب بذلك هد أركان الإسلام، والتوحيد، والنبوة، فأراد هدمه، وانتحل في التوحيد التشبيه، فهدم ركن التوحيد، وساوى بين الخالق والمخلوق، ثم انتحل محبة أهل البيت ونشر عنهم وطعن على الكتاب والسنة، وكفر الأمة التي هي حجة الله على خلقه بعد وفاة رسول الله على فكفرهم ونسب إليهم الرِّدة والنفاق، فعمل على هدم الإسلام العمل الذي لم يقدم عليه أحد من أعداء الإسلام فالله يحكم فيه يوم القيامة بسوء كيده.

فزعم هسام لعنه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة على في حياته بقيوله: "من كنت مولاه فعلى ميولاه " وبقوله لعلى: "أنت منى بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعيدى"، وبقوله: "أنا مدينة العلم وعلى بابهها"، وبقوله لعلى: "تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله"، وأنه وصى رسول الله على وخليفيته في ذريته وهو خليفة الله في أميته، وأنه أفضل الأمة وأعلمهم، وأنه لا يجوز عليه السهو ولا الغفلة، ولا الجهل، ولا العجز وأنه معصوم وأن الله عز وجل نصب للخلق إمامًا لكي لا يهملهم، وأن المنصوص على إمامته كالمنصوص على الفيلة وسائر الفرائض، وأن الأمة بأسرها من الطبقة الأولى بايعوا أبا بكر الصديق رضى الله عنه فكفروا وارتدوا، وزاغوا عن الدين وأن القرآن نسخ وصعد به إلى السماء لردتهم، وأن السنة لا تثبت بنقلهم إذ هم كفار، وأن القرآن الذي في أيدى الناس قد انتقل ووضع أيام عثمان، وأحرق المصاحف التي كانت قبل. وأن الأمة قد داهنت، وغيرت، وبدلت، ونافقت، لأحقاد كانت لعلى فيهم من قبله آباءهم

وعشيرتهم مع النبى وكلي في غزواته. وأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه، وعمر، وعشمان، وطلحة، والزبير وعائشة رضى الله عنهم أجمعين عندهم من شر الأمة وأكفرها يلعنونهم ويتبرؤون منهم، وأنه ما بقى مع على على على الإسلام إلا أربعة: سلمان، وعمار. وأبو ذر، والمقداد بن الأسود، وأن أبا بكر مر بفاطمة عليهما السلام فرفس فى بطنها فأسقطت وكانت سبب علتها وموتها، وأنه غصبها فدك، فذكر أشياء كثيرة مما كاد بها الإسلام من المخاريق، والأباطيل والزور، التي لا تجوز عند العلماء، ولا تخفى إلا على أهل العمى والغباء.

وأنه ليس لله حجة على خلقه في الدين والشريعة في كتاب ولا سنة، ولا إجماع إلا من قبل الإمام الذي اختصه الله لدينه على كتمان، وتقية، وإخفاء لا يتكلم لله بحق، ولا يقوم لله بحجة، مخافة على نفسه أن تقتل، وخشية على الإسلام أن يهتك.

فأباح بهذا القول المحارم، وأطلق كل محذور، إذ لا حجة لأحد -بزعمه- في حلال، ولا حرام، مع أشياء كثيرة يطول ذكرها من نحو هذا الكلام الذي فيه هدم الدين.

يقال لهم: أخبرونا عن قول الله تبارك وتعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] هل أكمل الله دينه في حياة رسول الله ﷺ أو بعده؟ أو اليوم الذي أنزل هذه الآية فيه؟

فإن قالوا: «لا، ما أكمل الله دينه قط» ظهر جهلهم وكفرهم. وإن قالوا: «بل أكمل الله لهم الدين، وأتم عليهم النعمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام غيروا، وبدلوا، وخذلهم الله، ونسخ القرآن منهم، وسلبهم الدين».

يقال لهم: هذا دعوى منكم بلا حجة ما غير ولا بدل من الدين، والكتاب، والسنة شيء، بل هو على ما كان عليه رسول الله عليه في حياته، المنصوصات كالقبلة، والصوم، والصلاة، وغير ذلك من منصوصات الدين، فمن أين قلت: إنه غير وبدل بعد تمامه وكماله؟ فإن حاول حجة على دعواه لم يجد.

ويقال لهم: قال الله عز وجل : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْمُنْفَارُ الْمُنْفُوزُ الْمُظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

فمن أين قلتم أنتم: إنهم غيروا وبدلوا، وكفروا، والله يمدحهم بهذا المديح ويصفهم بوصف الإيمان؟؟ وقال عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّه بِقَوْم يُحبُّهُم ويُحبُّونَه أَذِلَّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يَعْدَونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَلا يَخَافُونَ لَوْمَة لائم ﴾ [المائدة: ٥٤]، فكان أبو بكر الصديق يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَلا يَخَافُونَ لَوْمَة لائم ﴾ [المائدة: ٥٤]، فكان أبو بكر الصديق والذين معه قاتلوا أهل الردة حتى رجعوا إلى الدين بعد وفاة النبي عَيَالَة ، وقال الله عز وجل : ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَ خُلُفَنَّهُمْ ... ﴾ والنور: ٥٥].

فمكن بحمده بعد وفاة رسول الله عَلَيْكَ خلفاءه وأمته في أرضه يعبدونه لا يشركون به شيئًا.

وقال عز وجل : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَلَهِ ْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣].

فكيف قلتم: إن الأمة كفرت بعد رسولها، وارتدت وغيرت وبدلت، والله أظهر بهم حجته على الأديان كلها؟؟ فما من دين إلى يوم القيامة إلا والإسلام ظاهر عليه، وقد ظهر عليه، وأكد حجته عليه كما قال عز وجل.

فيقال لهم: هذا محكم القرآن لا متشابه فيه، فكيف تقولون أنتم فيه؟؟ فإن قالوا: «هو صدق وهو قرآن» تركوا قولهم الخبيث ورجعوا إلى الحق. وإن قالوا «ليس هذا بقرآن بل هو شيء وضعوه وافتعلوه» فإنهم قوم يطعنون على القرآن وحينئذ لا يكلمون إلا في القرآن، ولا يكلمون في الإمامة، لأن الإمامة فرع، والقرآن أصل، فمن طعن في الأصل لا يكلم في الفرع.

يقال لهم: أخبرونا عن القرآن الذي هو اليوم بين الدفتين، وفي صدور الأمة، ويتلونهُ في صلواتهم، وأيامهم، وأوقاتهم، يحفظون حُروفَه وَحُدوده، ومتشابهه

ومحكمه، وتأويله وتنزيله، ولا يسقط عليهم منه شيء وهو مائة وأربع عشرة سورة معلومة محفوظة أهو القرآن الذي أنزله الله على رسوله أم لا؟ فإن قالوا: «لا بل ذلك القرآن صعد به إلى السماء، ونسخ من قلوبهم حين ارتدوا»، يقال لهم: فإذا كان القرآن مع نقل الأمة طبقة عن طبقة، وجماعة عن جماعة لا يصح نقله، فمن أين لكم هذه الأخبار التي تدعونها حُجة لكم في إثبات الإمامة؟؟ ومن أين علمتم أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة على وكيف خالفت الأمة؟ أعلمكم من جهة سمع أم من جهة عقل؟ فإن قالوا: «من جهة عقل» غلطوا وأخطأوا فإن هذا لا يعرف من جهة العقل لأنه خبر عما كان في القديم. وأن قالوا: «من جهة سمع ونقل عرفناه» قيل لهم: فكيف يكون قولكم صحيحًا وقول غيركم خطأ؟ أسرفتم فيما تُجيزون لأنفسكم، ولا تُجيزون مثله لغيركم هذا ظلم في الجدال لا يجوز لكم.

وإن قالوا: «نقلكم صحيح» بطل قولهم في القرآن بالطعن عليه بأنه نسخ، وغير، وبدّل. والقرآن معـجز، قد تحدى به العرب ثلاثًا وعـشرين سنة أن يأتوا بسورة منه فلم يقدروا، وعجزوا وبان عجزهم إلى اليوم وأبدًا ظاهر عجز الخلق عن القرآن.

وكيف يكون القرآن مفتعلاً وهو القرآن الذي عجز عنه الخلق، وأيضًا فإن المصاحف لم يكتب فيها إلا ما كان نص القرآن، لأن القرآن كان محفوظًا، معلومًا وإنما المصاحف لمن لا يحفظ، وكان أصحاب النبي عَلَيْ الجماعات الكثيرة يحفظون القرآن وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين حفظوا القرآن، وأدوه إلى من بعدهم، ولم يزل القرآن محفوظًا معلومًا إلى يومنا هذا لم ينسخ منه شيء، ولا زال منه شيء، وفيه حجة الله على خلقه.

ويقال لهم: قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] هل صدق الله في قوله أم لا؟ فإن قالوا: «لا» كذَّبوا الله وكفروا بتكذيبهم ربهم.

وإن قالوا: «صدق الله هو أنزله وهو حفظه علينا» تركوا قولهم. وإن قالوا: «حفظه النبى ﷺ فقد ادعوا شيئًا بلا حجة وسبيلهم سبيل من تعدى بلا حجة ولا بيان.

ويقال لهم: أخبرونا عن القرآن: أهو كلام الله عز وجل أم كلام البشر؟ فإن قالوا: «كلام الله ما فيه كلام البشر» قالوا بالحق وتركوا الطعن على القرآن.

ويقال لهم أيضًا: الإجماع أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد رسول الله على لم يغير، ولم يبدل، ولم ينسخ منه شيء. فمن أين خالفتم الإجماع وقلتم إن القرآن غير، وبدل، ونسخ؟؟ ومن خالف الإجماع ضل. لأن النبي على قال: «أمتى لا تجتمع على ضلالة» وإجماع الأمة أصل من أصول الدين، وطعنكم على جماعة الأمة وقولكم إنهم ضلوا وارتدوا بلا حجة، ولا بينة لا يقبل منكم ولا يجوز قبوله في عقل ولا سمع، وأيضًا فإن القرآن فيه الحلال، والحرام، والدين، والشريعة وهو حجة الله في الأرض إلى أن تقوم الساعة، والإسلام ظاهر على كل الأديان إلى يوم القيامة لقوله عز وجل: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كُرِهَ النّه شُركُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣].

فمن أين قلتم أنتم خلاف ما قال الله عز وجل؟ وأيضًا فإن معالم الدين، ومنصوصات الفرائض في القرآن والسنة، ومنهما يعلم ذلك فإذا أبطلتم القرآن والسنة يجب أيضًا أن تُبطلوا منصوصات السنة بنقل القبلة في القرآن الذي يخرج به إلى غير الكعبة، والصوم في شهر رمضان، والزكاة من ربع العشر في الذهب والفضة فلا تدرون أنتم. فإن قالوا: «ذلك يجوز» شكُّوا في فرائض الله وخرجوا من دين الإسلام، وإن قالوا: «بل ذلك هو القرآن لا تكذيب له» أقروا بصحة القرآن وتركوا قولهم، ونقضوا أصلهم، والكلام عليهم كثير. غير أن كلامهم بذهب على جاهل وعوام. فأما العلماء وأهل التمييز من الفقهاء فليس يذهب عليهم خطؤهم وضلالتهم.

وزعمه وا أن الناس لو لم ينص لهم على بن أبى طالب رضى الله عنه تاهوا وضلوا وكان الله قد أهملهم.

يقال لهم: فتقولون إن علياً رضى الله عنه دعا الناس إلى الهدى، وبين لهم ردتهم، وأنهم تركوا بيعته، فيضلوا وأضلوا وكفروا، وإن الدين قد ذهب من أيديهم بكفرهم وردتهم، وإن طريق الهدى إليه فقط. وإن بيعة أبى بكر ضلالة،

وكذلك بيعة عمر، وعثمان رضى الله عنهم، وإن ترك بيعته ظلم وكفر، ولم يبين ذلك ولم يحتج به عليهم. فإن قالوا: «قد بين وأظهر ذلك» قالوا الجهل الذى لا يُعلم، والكذب الذى لا يصدق، والبهتان الذى لا يحقق. ومتى قال على ذلك وأتى به وأظهره؟

والظاهر من فعله رضى الله عنه بيعة أبى بكر، وعمر، وعثمان رضى الله عنهم والصلاة خلفهم، وأخذ العطاء منهم، والرد للخلاف عليهم والقول بفضلهم، والمشورة عليهم في أمرهم، ومشاركتهم فيما هم فيه، وتصويب رأيهم.

فإن قالوا: «فعل ذلك على تُقْية منه وخوفًا من القتل» وهكذا يقولون وربما قالوا: «فعل ذلك خوفًا على الأمة أن تقع في اختلاف».

يقال لهم: قد نقضتم أصلكم: إن الله أقام علياً ليظهر به الدين، وكيف يكون ذلك كذلك، وعلى كاتم دينه، ومتق على نفسه وعلى الأمة؟ لم يظهر الله حجته في أيام أبى بكر، وعمر، وعثمان، ولا في أيام خلافته. فكيف يكون هذا حجة ولم يظهر به حجة أصلاً؟

فإن قالوا: «أظهر ذلك في خفية عند خاصته، وفي معانى كلامه من حيث لا يفهم كل الناس».

يقال لهم: ادعيتم مجهولاً، وقلتم منكراً من القول وزوراً. ما كان على رضى الله عنه عاجزاً، ولا جبانًا، ولا واهنًا، ولا كتومًا، ولا خائنًا، ولا جاهلاً وإنما ألزمتموه أنتم هذه الأشياء لبغضكم له. . إنما تظهرون محبته وتكتمون بغضه، ولا يجوز ذلك على عالم، وأى شيء لكم في على وأنتم على خلافه وخلاف الإسلام؟

ويقال لهم في قولهم: "إن عليّاً ظُلم وبويع أبو بكر في الإمامة" فهذا قول مجهول لا يعرف، وكذلك قولهم: إن عليّاً أقامه الله نصّاً إماماً للمسلمين بقول النبي عَلَيْةِ: "من كنت مولاه..." وأنا أذكر الحجاج في الجزء الأخير في هذا كله موجوداً واضحاً فالتمسه هنالك إن شاء الله، واعلموا رحمكم الله أن في الرافضة

اللواط، والأبنة، والحمق، والزنا، وشرب الخمر، وقذف المؤمنين، والمؤمنات، والزور، والبهت وكل قاذورة ليس لهم شريعة ولا دين.

والقرقة الشالئة عشرة من الإمامية: هم الإسماعيلية، يتبرؤون ويتولون ويقولون بكفر من خالف عليّاً، ويقولون بإمامة الاثنى عشر، ويصلون الخمس، ويظهرون التنسك والتأله(۱)، والتهجد، والورع. ولهم سَجّادات(۲) وصفرة فى الوجوه وعمش فى أعينهم من طول البكاء والتأوه على المقتول بكربلاء: الحسين بن على ورهطه رضى الله عنهم، ويدفعون زكاتهم وصدقاتهم إلى أئمتهم، ويتحنئون بالحناء، ويلبسون خواتيمهم فى أيمانهم، ويشمرون قمصهم وأرديتهم كما تصنع اليهود، ويتَحدّون (۱) بالنعال الصفر، وينوحون على الحسين عليه السلام، واعتقادهم العدل، والتوحيد، والوعيد، وإحباط الحسنات مع السيئات. ويكبرون على جنائزهم خمسًا، ويأمرون بزيارة قبور السادة.

والفرقة الرابعة عشرة من الإمامية: هم أهل قُمْ: قولهم قريب من قول الإسماعيلية غير أنهم يقولون بالجبر والتشبيه يجمعون بين الظهر والعصر في أول الزوال، وبين المغرب والعشاء في جوف الليل آخر وقت المغرب عندهم، ويصلون صلاة الفجر (٥) بين طلوع الفجر الأول الذي يسمى ذنب السرحان، ويمسحون في الوضوء بالماء على ظهور أقدامهم وأسفلها، ولهم طعن على السلف، وشتم عظيم حتى يبلغ الواحد منهم أن يأخذ شيئًا أو مثالاً يحشوه تبنًا أو صوفًا يسميه أبا بكر، وعمر، وعثمان رضى الله عنهم، ويضربه بالعصى حتى يهريه ليشفى بذلك ما في قله (١) في الغل للذين آمنوا، مع أشياء يقبح ذكرها من مذاهبهم، مذاهب السفلة العمى أخوة القردة، بل إخوة القردة أفضل منهم.

والفرقة الخامسة عشرة: هم الجعفرية: يشبه قولهم قول الإسماعيلية.

<sup>(</sup>١) التأله: التعبد.

<sup>(</sup>٢) السجادات مفرده سجادة: وهي أثر السجود في الوجه.

<sup>(</sup>٣) حنا لحيته: خضيها بالحناء.

<sup>(</sup>٤) احتذى يحتذي إذا انتعل، ولم يرد في قواميس اللغة تحذى فلعلها محرفة عن يحتذون.

<sup>(</sup>٥) وجود كلمة «بين» في هذا الموضع غير صحيح لأنها تقتضى شيئين فالظاهر أنها محرفة عن كلمة «بعد».

<sup>(</sup>٦) ه كذا في الأصل ويظهر أن «في» محرفة عن «من الغل».

والفرقة السادسة عشرة: القطعية العظمى: الذين يقطعون على محمد وَالْفَيْلَةُ وعلى رضى الله عنه، ويقولون قول الجعفرية ويتبرءون ويتولون.

والفرقة السابعة عشرة: القطعية القصرى: الذين يقطعون على الرضا ويقولون: لا إمام بعده رضى الله عنه، ويقتدون بمن قبلهم من إخوانهم القطعية العظمى في جميع مذاهبهم.

والفرقة الثامنة عشرة: هم الزيدية: أصحاب زيد بن على رضى الله عنهما وهم أربع فرق:

فالأولى من الزيدية أعظمهم قولاً، وهم الذين يكفرون الصدر الأول وسائر مَن يَنشَوا أبدًا إذا خالفهم، ويرون السيف، والسبى، واستهلاك الأموال، وقتل الأطفال، واستحلال الفروج، وليس فى الإمامية أكثر ضررًا منهم فى الناس، إنما هو بقدر ما يخرج الواحد منهم يضع السيف، والحريق، والنهب، والسبى ولا يقصدون ولا يرعون وكان منهم على بن محمد صاحب البصرة سبى العلويات.، والهاشميات، والعربيات، وباعهن مكشفات الرؤوس بدرهم ودرهمين، وأفرشهن الزنوج والعلوج، واستباح دماء المسلمين وأموالهم وإهراق الدماء، وقتل الأطفال، وأحرق المصاحف والمساجد تأول أنهم مشركون وكان يقول: ﴿ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِراً وَحَلَ الله الله الله الله الماء، وكان يستحل كل ما حرم الله.

والفرقة الثانية من الزيدية: يكفرون السلف، ويتبرؤن (١) ويتولون، ولا يرون السيف، ولا السبى، ولا استحلال الفروج، ولا الأموال.

والفرقة الثالثة من الزيدية: يقولون: إن الأمة ولت أبا بكر رضى الله عنه اجتهادًا لا عنادًا، وقصدوا فـأخطأوا فى الاجتهاد، وولوا مفضولاً على فاضل، فلا شىء عليهم، وإنما أخطأوا فى ذلك ولم يتعمدوا فـقالوا بالنص ولم يتبرؤا، ولم يكفروا أحدًا، وتسولوا وهم أصحاب سمت يُظهرون زهدًا وعبادة، وخيرًا، ويامرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقولون بالعدل، والتوحيد، والوعيد.

والفرقة الرابعة من الزيدية: هم معتزلة بغداد، يقولون بقول الجعفرية، جعفر بن مبشر الثقفي، وجعفر بن حرب الهمداني، ومحمد بن عبد الله الإسكافي،

<sup>(</sup>١) أي يتبرؤن من أبي بكر وعمر.

وهؤلاء أئمة معتزلة بغداد، وهم زيدية يقولون بإمامة المفضول على الفاضل، ويقولون: إن علياً عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله علياً لا يسبقه بالفضل أحد من الأمة، وزعموا أن إمامة المفضول على الفاضل جائز لما ولى النبى عَلَيْ الله عمرو بن العاص على فضلاء المهاجرين والأنصار في غزوة ذات السلاسل.

وقالوا: لو أن رجلاً عالمًا قارئًا، وآخر دونه في العلم والقراءة قدم فصلى لفضول بهم وصلى الفاضل خلفه، جاز ذلك بعد أن يكون هذا الدون يعلم معالم لصلاة والقراءة قالوا: فكذلك يبايع المفضول على الفاضل إذا علم أنه يقوم بالإمامة، ويؤدى حقها، ويعلم علمها، قالوا: فكذلك فعل أصحاب رسول الله عَلَيْهُ أوا أبا بكر -وإن كان على أفضل منه- يصلح لهم فولوه ورضى بهم على، وتابعهم، وأخذ العطاء منهم، وضرب بين أيديهم بالسوط وصلى خلفهم، وتزوج من سبيهم أم محمد ابن الحنفية، فأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وعائشة، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة وأزواج النبي عَيْكِي كلهم في الجنة لا شك فيهم. وإن علياً أفضلهم ويَتُولُونهم وجميع الصحابة إلا أن هؤلاء الذين شهدوا لهم بالجنة لقول النبي عَلَيْ : «عشرة في الجنة» وقوله عليه السلام: «أزواجي في الدنيا أزواجي في الآخرة». ويتبرؤن من أبي موسى الأشعرى، والمغيرة بن شعبة، والوليد بن عقبة، وطوائف زعموا أنهم مالئوا على عداوة على مع معاوية رضي الله عنهم، وركنوا إلى الدنيا وآثروها على الآخرة، ويتبرؤن ممن يتبرأ من أبي بكر، وعمر، وعشمان، وعلى، وهؤلاء العشرة الذين بشروا بالجنة، ويقولون: من تبرأ منهم فهو فاسق عاص، ويقولون: على أفضل الأمة بعد رسول الله ﷺ ويعتدون بشهادته ويأخذون بقوله في العدل، والتوحيد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بإحباط الأعمال والـقول بالفرض ويقتـدون به في قتال أهل الصلاة ويقـولون: هو إمامنا، ومعلمنا، وحجة الله علينا بعد رسول الله ﷺ، وهؤلاء هم الشيعة الخلص عندهم.

والطائفة السادسة (١): من مخالفي أهل القبلة هم المعتزلة: وهم أربابُ الكلام، وأصحاب الجدل، والتمييز، والنظر، والاستنباط، والحجج على من خالفهم

<sup>(</sup>١) لم يسبق ذكر خمس طوائف من مخالفي أهل القبلة لتكون هذه الطائفة هي السادسة ففي الأصل نقص وسيأتي تعديل الفرق في أواسط الكتاب ثاني مرة وبه يكون استدراك ما فات(ز).

وأنواع الكلام، والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل، والمنصفون في مناظرة الخصوم، وهم عشرون فرقة يجتمعون على أصل واحد لا يفارقون، وعلبه يتولون، وبه يتعادون، وإنما اختلفوا في الفروع، وهم سموا أنفسهم معتزلة، وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية، وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس. وذلك أنهم كانوا من أصحاب على، ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة (١) والأصول التي هم عليها خمسة وهي: العدل، والتوحيد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أنهم يعدلون إلى ما هم به يجزون ويطالبون لأن أهل الصلاة من أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله واحد عديم، صمد، فرد، ليس كمثله شيء، لا شبيه له ولا نظير، ولا ند، ولا عديل، وإنه عدل لا يجور، وصادق لا يكذب، ولا يخلف الميعاد.

### باب المنزلة بين المنزلتين

وأته من آمن بالله ورسله وكتبه ودينه، وأحل الحلال، وحرم الحرام ثم أصاب في إيمانه كبيرة فإنه فاسق لا يخرجه ذنبه من الإيمان إلى الكفر، ولا يدخله في الإيمان على التفرد، وإنما هو فاسق لا كافر ولا مؤمن، ولا مسلم، وإن كان أقر بالله وأسلم له، فإن اسم الإيمان والإسلام لا يعود له كما يعود للذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على جميع الناس وهكذا على جميع الأمم فرض.

قال أبو الحسين: يقولون: إن الله عدل لا يجور، ثم ينقضون ذلك بما لا أحب ذكره. وكذلك أيضًا قول المرجئة من أمتنا وغيرها يقولون: الله صادق في أخباره ثم ينقضون ذلك، فتقول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. وتقول المرجئة: الفاسق مع فسقه مؤمن مسلم إيمانه كإيمان جبريل، وميكال، والرسل. وقالت الخوارج والرافضة: هو مع فسقه كافر مشرك، وقال آخرون: هو مع فسقه منافق.

# إجماع الأمة على إنكار المنكر:

قال أبو الحسين الملطى رحمه الله: الأمة مجمعة على أنه من رأى منكرًا وجب عليه أن ينكره كما مضت به السنة، وقد اختلف أيضًا في الأمر بالمعروف والنهى

<sup>(</sup>۱) سبق لى أن نقلت هذا من هنا فى مقدمة تبيين كـذب المفترى المطبوع بدمـشق سنة ١٣٤٨ هـ، وهى أقرب الروايات فى سبب تلقيبهم بالمعتزلة (ز).

عن المنكر فقال قوم: لا ينكر على أهل الصلاة إلا بالنعال، والأيدى. وقال آخرون: بالقبض، والسلاح، وقال آخرون: بالقبض، والسلاح، وقال آخرون: لا ينكر أجدًا منكرًا حتى يجتمع له عشرة آلاف رجل يقيمون إمامًا يقاتل معهم، وإلا لم يلزمه فرض الإنكار، فنقضوا بقولهم هذا عروة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فاحذر ذلك كله.

#### أصول المعتزلة الخمسة:

واعلم أن المعتزلة التي تحب أن تعرف ما هي عليه كما سألتني أن أشرح لك ذلك لتعلمه فاعلم أنها بنيت على الأصول الخمسة التي ذكرتها لك. فالمعتزلة كلها متمسكون بالقول بذلك ويجادلون عليه، وقد وضعوا في ذلك الكتب الكثيرة على من خالفهم، ويتبرؤون ممن خالفهم فيها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أو إخوانهم، أو عشيرتهم. وقالوا: إن فاعل الكبائر بعد إيمانه المقيم على إيمانه فاسق لا مؤمن ولا كافر، ولا مؤمن ولا مسلم، ولا منافق كما سماه الله فقط وسموه المنزلة بين المنزلتين أي منزلة بين المخر والإيمان. وقالوا في إنكار المنكر الذي يجب على الرجل إذا رأى المنكر الذي يجب فرض رده عليه: أن يُنكره بما قدر عليه، فإن لم يقدر على إنكاره بأشد الأمور (وإلا أنكره)(١) فبقلبه ولا شيء عليه إذا لم يقدر على تغييره.

وهذه الأصول الخمسة ملجأهم، وأصل مذهبهم مع اختلافهم في الفروع، وهم يتوالون عليها، ويعادون عليها، ويردون الفروع بها، وهم معتزلة بغداد، ومعتزلة البصرة.

## أول ظهور الاعتزال في البصرة وبغداد:

وبالبصرة أول ظهور الاعتزال لأن أبا حذيفة واصل بن عطاء جاء به من المدينة ويقال: معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة، أولهم بشر بن المعتمر خرج إلى البصرة، فلقى بشر بن سعيد، وأبا عثمان الزعفراني، فأخذ عنهما الاعتزال، وهما صاحبا واصل بن عطاء. فحمل الاعتزال والأصول الخمسة إلى بغداد، ودعا إليه الناس، ففشى قوله، فأخذه الرشيد وحبسه فى السجن، فجعل يقول فى السجن رجزًا مزاوجًا فى العدل، والتوحيد، والوعيد حتى قال أربعين ألف بيت لم يسمع

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل والعبارة غير واضحة ولعل صحة العبارة: فإن لم يقدر على إنكاره بأشد الأمور أنكره بقلبه ولا شيء عليه إذا لم يقدر على تغييره.

الناس بشعر مثل ذلك، فألهج الناس بنشدها في كل مجلس ومحفل، فقيل للرشيد، ما يقوله في السجن من الشعر أضرُ على الناس من الكلام الذي بينه، ثم أخذ الكلام من بشر ببغداد أبو موسى بن صبيح الملقب بمردار فكان المجلس له والكلام. وخرج بعده الجعفران: جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر، وخرج بعد الجعفرين محمد بن عبد الله الإسكافي، فوضعوا من الكتب وصنفوا في الفقه، والكلام والجدال أكثر من أمل الصلاة وغيرها.

وأما معتزلة البصرة (١) أبو الهُذَيْل العلاف أخذ الكلام من بشر بن سعيد، وأبي عثمان الزعفراني صاحبي واصل بن عطاء، فوضع من الكتب ألفًا ومائتي صنف يرد فيها على المخالفين، وينقض كتبهم إلا كتاب الحجة، فإنه وضعه في الأصول. وكان المجلس قبل أبي الهذيل بالبصرة، والكلام لضرار بن عمرو أظهر الخلاف، والتبس عليه العدل، والتوحيد، والوعيد. ونص رسالة «إلى العامة» ما سبقه إليها أحد في حسن الكلام ونظامه يذكر فيها العدل، والتوحيد، والوعيد. ثم كان في آخر أيامه أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان فالتبس عليه أيضًا العدل والتوحيد، وله كتب كثميرة ما سبقه بها أحد، وكان أبو الهذيل يلقبه بخربان، لأن الخر بالفارسية شو الحسمار والخسربان المكارى فسجرى عليه هذا اللقب. ثم أخسرج أبو الهذيل إبراهيم النَّظُمام، وهشامًا الفوطي، فعابا عليه وخالفاه في الـفرع؛ لأن الأصل الذي خالفه عليه هشام الفوطي يكون في مائة وعشرين مسألة، فوضع عليه فيها كتابًا، وكان آخر أيام أبى الهذيل، وكان كف بصره، فتقدم إلى بعض تلامذته فنقضها عليه، ثم خالفه إبراهيم النظام أيضًا في مائة وعشرين مسألة فوضع فيها نقضًا، ونقضها عليه أبه الهذيل. وكانت المناظرات بينهم في المجالس لا تنقطع، وأبو الهذيل هذا لم يُدْرَك في أهل الجدل مثله، وهو أبوهم وأستاذهم، وكان الخلفاء الثلاثة: المأمون، والمعتصم، والواثق يقدمونه ويعظمونه، وكان الوزير ابن أبي دؤاد من تلامذته وكان لا يقوم له في الكلام خصم يصوغ الكلام صبياغة. ثم خرج من تحت يد النظام بعد أن صنف كتبًا كثيرة الجاحظ، وصنف كتبًا، وكان صاحب تصنيف، ولم يكن صاحب جدل، وأخرج هشام عباد بن سليمان، وكان أحد المتكلمين فملأ الأرض كتبًا وخلافًا، وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر، والزندقة لحدة نظره، وكثرة

<sup>(</sup>١) بلغ خلف. محسن بن طاهر سمع من ههنا إلى آخر الكتاب من الهامش.

تفتيشه، ثم لم يقم للمعتزلة إمام مذكور بالبصرة، ولا بغداد إلى أن خرج أبو على محمد بن عبد الوهاب بكور جبى بين البصرة والأهواز، وكان لقى الشحام بالبصرة قبل خروج على بن محمد الشحام صاحب أبى الهذيل، فتعلم منه فخرج لا شبه له، ووضع أربعين ألف ورقة فى الكلام، ووضع تفسير القرآن فى مائة جزء وشيئًا لم يسبقه أحد بمثله، وسهل الجدال على الناس، ثم خرج ابنه أبو هاشم فوضع مائة وستين كتابًا فى الجدل فى أيام قلائل، شىء (١) ما وصل إلى مثله أحد قبله ولا أبوه، وخالف أباه فى تسع عشرة وعشرين مسألة، وكان أبوه يخالف أبا الهذيل فى تسع عشرة مسألة وبين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف كثير فاحش يكفر بعضهم بعضًا فى بعض ذلك الاختلاف أكثر من ألف مسألة، نعوذ بالله من الريب كله ونسأله السلامة، ومن لزم السواد الأعظم، وترك الشك نجا إن شاء الله ولا قوة إلا بالله.

#### البلاد التي غلب على أهلها الاعتزال:

واعلم أن للمعتزلة سوى من ذكرناهم جماعة كثيرة قد وضعوا من الكتب، والهوس ما لا يحصى ولا يُبلَغ جمعُه، وهى (٢) في كل بلد وقرية لا تخلو منهم الأرض فأما البلدان التي غلب عليها الاعتزال حتى لا يظهر فيها غير الاعتزال فعسكر مكرم من أرض الأهواز، والصيمرة، ومدينة بأرض فارس يقال لها جهرم (٣) وهراة، وإصطخر من أرض كرمان، نصفهم خوارج، ونصفهم معتزلة، إلا أن الاعتزال أغلب عليهم.

#### تكفير معتزلة بغداد لمعتزلة البصرة:

فأما الذى يكفر فيه معتزلة بغداد البصرة فالقول فى الشاك، والشاك فى الشاك، ومعنى ذلك أن معتزلة بغداد، والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك فى كافر فهو كافر، لأن الشاك فى الكفر لا إيمان له، لأنه لا يعرف كفرًا من إيمان، فليس بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك فى الكافر كافر، ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك فى الشاك، والشاك فى الشاك إلى الأبد إلى ما لا نهاية له كلهم كفار وسبيلهم سبيل الشاك الأول، وقال معتزلة

<sup>(</sup>١) يبدو أن «شيء» خبر مبتدأ محذوف أي وهذا شيء ما وصل إلخ.

<sup>(</sup>٢) هي: يعود إلى الجماعة.

<sup>(</sup>٣) جهرم على وزن جعفر بلد بأرض فارس كما في القاموس (ز).

البصرة الشاك الأول كافر لأنه شك في الكفر، والشاك الثاني الذي هو شاك في الشك ليس بكافر، بل هو فاسق لأنه لا يشك في الكفر وإنما شك في هذا الشاك أيكفر بشكه أم لا؟ فليس سبيله في الكفر سبيل الشاك الأول وكذلك عندهم الشاك في الشاك، والشاك في الشاك إلى مالا نهاية له كلهم فساق إلا الشاك الأول فإنه كافر، وقولهم أحسن من قول أهل بغداد، وتقول معتزلة بغداد: الجعفران، والإسكافي: إن على بن أبي طالب رضى الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله والإسكافي: أن على بن أبي طالب رضى الله عنه أفضل من عثمان رضى الله عنهم، ومعتزلة البصرة أبو الهذيل يقول: أبو بكر وعلى في الفضل سواء لا فضل بينهما، ثم أبو بكر أفضل من عمر، ثم عمر أفضل من عثمان، وقولهم هذا كلهم بينهما، ثم أبو بكر أفضل من عمر، ثم عمر أفضل من عثمان، وقولهم هذا كلهم في التفضيل على ما ذكرت لك، فافهم.

واعلم أن للمعتزلة من الكلام ما لا أستجيز ذكره لأنهم قد خرجوا عن أصول الإسلام إلى فروع الكفر، فمن بعض قولهم: إن أطفال المشركين عندهم في الجنة وقال هشام منهم: لا أقول إن الله شيء، ولكن هو منشيء الأشياء. وكيف تدبرت قولهم عرفت جهلهم ووسواسهم، وهوسهم لأنهم يختلفون في الأجساد والأرواح من الخلق كلهم، إنسهم وجانهم، ولا يدعون ذكر بهيمة، ولا طائر، ولا شيء خلقه الله عز وجل إلا تكلموا عليه، ووضعوا قياسًا، ثم عدلوا عن ذلك كله، فلم يرضوا به، وهم لا يعلمون، فقالت طائفة: بظاهر التنزيل، ورد المتشابه إلى المحكم والترك وهم أهل العراق وبينهم في ذلك خلاف ومنازعات وأشياء تخرج إلى الكفر والتعطيل والتخليط.

والذى عندى من ذلك أن تلزم المنهج المستقيم وما نزل به التنزيل وسنة الرسول، وما مضى عليه السلف الصالح فعليك بالسنة والجماعة ترشد إن شاء الله، وإنما تركت البيان فى ذكر اختلافهم لبشاعة ما يقولون، وفظيع ما به ينطقون والله للظالم بالمرصاد، فعليك يا أخى بالتضرع إلى الله أن يحميك له فما الدين ما يقول المخلطون، ولا أرى للبيب ما هو أفضل من لزوم ما بين الدفتين والإكثار من النظر فى تأويله ولزوم السنة والجماعة، ودع عنك العوج، ولم وكيف؟ فما أمرت به وإنما خلقك الله لعبادته، وأنزل إليك نوراً مبينًا، وأرسل إليك رسولاً كريمًا،

فاتبع نوره وما سن لك نبيّه عليه الصلاة والسلام فما عدا هذين فهو ضلال، واستقم كما أُمرت، وكُن لله مطيعًا إنْ الأهواء مالت بأهلها فأوردتهم عذابًا أليمًا.

ومن بعض ما أدلك عليه أن تعلم أن الله عز وجل أرسل محمداً والشبهات الرسالة ولم يكتم شيئًا، وبين وأرشد، وقد نهاك القرآن والرسول عن الشبهات والجدال، ولا تأول القرآن على رأيك، والله عز وجل يقول في كتابه: ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ قَأَمًا اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ أَمُّ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ اللّهَ ﴾ [آل عمران: ٧]، ثم قال: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مَنْ عند رَبّنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ٧]، ثم علمنا الاستعادة كيف نقول فقال: ﴿ رَبّنا لا تُزعْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهّابُ ﴾ [آل عمران: ٨] ﴿ رَبّنا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ وَهَبُ لَيَوْمُ لاَ رَبْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لا يُخلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩]، ثم الصديق أبو بكر رضى الله عنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم عمران، ثم على رضى الله عنهم وأرضاهم، وهم القدوة والسلام، ثم عمر، ثم عشمان، ثم على رضى الله عنهم وأرضاهم، وهم القدوة والسادة والأعْلام والحجة، فهل سمعت عنهم إلا التحذير عن البدع، والمحدثات؟؟ ونقل عنهم أن كلَّ مُحدَثَة بدعة، وكل عنهم إلا التحذير عن البدع، والمحدثات؟؟ ونقل عنهم أن كلَّ مُحدَثَة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فهذا محدث ووسواس.

فاحذريا أخى، واعلم أنك بنظر من اللطيف الخبير، ولم أضع كتابى هذا إلا ليكون إمامًا وأصلاً أرجع إليه ومعقلاً لى وللمؤمنين إن شاء الله، فخذ ما آتيتك فيه وتمسك بجميعه، فإنه وما فيه من أصل وحجة مذهب من سلف من مصابيح الهدى والسعدر الأول وأهل البصائر والعلم، والكتاب، والسنة، ولم أترك من جهد جهدى شيئًا إلا قد أثبته، ودللت عليه، وفي بعض وصاتى لكم بلاغ إن شاء الله وبه أعوذ وبه ألوذ من الحور بعد الكور ولا قوة إلا بالله.

#### باب ذكر المرجئة

# شرح عقيدتهم ورد المؤلف عليهم:

وقد ذكرت في كتابنا هذا أولاً وآخرًا، إذ قولها خارج من التعارف والعقل، ألا ترى أن منهم من يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحرم ما حرم

الله، وأحل ما أحل الله، دخل الجنة إذا مات، وإن زنى، وإن سرق، وقال وقال وشرب الخمر، وقذف المحصنات، وترك الصلاة والزكاة والصيام، إذا كان مقراً بها يسوف التوبة لم يضره وقوعه على الكبائر، وتركه للفرائض، وركوبه الفواحش، وإن فعل ذلك استحلالا كان كافراً بالله مشركًا، وخرج من إيمانه وصار من أهل النار، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإيمان الملائكة، والأنبياء، والأمم وعلماء الناس وجهالهم واحد لا يزيد منه شيء على شيء أصلا.

واحتجوا بقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]. فقالوا: الكافر وحده لا يغفر له، وما دون الكفر مغفور لأهله، ورووا عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلا الله دَخَلَ الجَنَّة، وإن زني، وسرق، وقتل، وأنا أذكر دليل هذا في جزء الحجاج إن شاء الله.

وينبخى أن يقول لسهم: أخبرونا عن الإيمان: ما هو؟ فإن قالوا: «لا ندرى سقطت مواربة كلامهم، وصاروا بمنزلة من يقول الشيء على الجهل، والجاهل لا حجة له.

وإن قالوا: «الإيمان هو الإقرار» فقد صدقوا، يقال لهم: فالإقرار يكون باللسان أو بالقلب؟ فإن قالوا: «باللسان فقط» يقال لهم: فالمنافقون الذين أقروا بألسنتهم، وأسروا الشرك أهو شيء صح لهم الإيمان إذا أقروا بألسنتهم والإيمان عندكم الإقرار باللسان.

فإن قالوا: «هؤلاء أقروا بألسنتهم وأسروا هذه فلم يصح إيمانهم» نقضوا قولهم لأنهم قد اعترفوا أن القول باللسان لا يصح، إلا مع إقرار بالقلب. وإن شك القلب ببعض إقرار اللسان فيجب عليهم حينئذ أن يقولوا: الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب، والإقرار بالقلب عمل، بل هو أصل كل الأعمال التي بالجوارح لأن الجوارح عن القلب تصدر. وإذا كان كذلك فقد وجب أن يقولوا إن الإيمان قول وعمل، وينقضوا أصلهم إن الإيمان قول بلا عمل. وأيضًا إذا أفروا أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب لزمتهم أن يقولوا وعمل بالجوارح (١) فإن أبوا أن

<sup>(</sup>١) باعتبار أن عمل الجوارح من كمال الإيمان لا أنه جزء من ماهية الإيمان لئلا يلزم الانزلاق إلى مذهب المعتزلة أو الخوارج (ز).

يقولوا ذلك ردوا إلى الكلام الأول فبان جهلهم، وإن أجازوا ذلك تركوا قولهم وقالوا: «الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد وينقص». وهذا هو الحق لا يجوز غيره.

ويقال لهم أيضًا: أخبرونا افترض الله على عباده فرائض فيها أمر ونهى؟ فإن قالوا: «لا» جهلوا وكابروا.

وإن قالوا: "نعم" قيل لهم: فما تقولون فيمن أدى إلى الله ما أمر به وانتهى عما نهاه؟ أهو كمن عصاه في أمره ونهيه؟ فإن قالوا: "هما سواء عند الله وعندنا" جعلوا المعصية كالطاعة والطاعة كالمعصية، وهذا جهل وكفر ممن قاله.

وإن قالوا: «الطاعة غير المعصية وليس من أطاع الله في أمره ونهيه كمن عصاه» تركوا قولهم وقالوا بالحق.

ويقال لهم: أخبرونا عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١] وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئَاتِ أَن يَحْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤]، أهذا شيء قاله على حقيقة القول أمْ على المجاز؟. فإن قالوا: «على المجاز» جعلوا إخبار الله عن وعده على المجاز وهذا كفر ممن قاله لأن أحدًا لا يتيقن حينت بخبره إذا لم يكن له حقيقة وصحة، وإن قالوا: «على حقيقة» يقال لهم: أخبر الله عز وجل أنه لا يستوى عنده الولى والعدو.

ويقال لهم: أخبرونا عمن زنى وأتى شيئًا من الكبائر أترون عليه التوبة أم لا؟ فإن قالوا: «لا» بان جهلهم، وإن قالوا: «نعم» قيل لهم: لأى شيء يتوب؟ فإن قالوا: «يقبل الله توبته، ويغفر ذنبه» تركوا قولهم وجعلوا لأهل المعاصى توبة وغفرانًا مما اجترموا.

وإن قالوا: «لا يحتاجون إلى غفران ولا توبة عليهم» خرجوا من دين الإسلام وخالفوا الجماعة.

ويقال لهم: فلم قلتم "إن الله يغفر للمُصرِّينَ بلا توبة" أمن سمع أو عقل؟ فإن في العقل شواهد دالة أن الحكيم لا يستوى عنده وليه الذي أطاعه وعدوه الذي عصاه، ولا يجوز ذلك في الحكمة.

ويقال لهم: في قولهم: "إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص" ما تقولون فيمن آمن وهو بالله وبدينه جاهل؟ فإن قالوا: "هما سواء". تجاهلوا، وإن قالوا: "المؤمن العارف بالله وبدينه أفضل" تركوا قولهم، وقالوا بالحق: إن الإيمان يزيد بالعمل والعلم، وينقص بنقص العلم والعمل.

ويقال لهم: هل تجعلون بين أهل المعصية، وأهل الطاعة فضلاً؟ فإن قالوا: «لا فضل بينهم» تجاهلوا، وإن قالوا: «نعم» قيل لهم: ما الذي تجعلونه بينهم؟ فإن قالوا: «لأهل الطاعة الوعد والثواب، ولأهل المعصية الوعيد والعقاب» تركوا قولهم الخبيث وقالوا بالحق. وإن قالوا: «لا ندري» تجاهلوا.

ويقال لهم: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠] أليس عندكم من تصدق بدرهم فله عشر من الحسنات، ومن سرق درهمًا فعليه وزر درهم واحد، فإذا قالوا «نعم»، يقال لهم: فرجل سرق عشرة دراهم وتصدق منها بدرهم أليس له تسع حسنات وعنده تسع الدراهم؟

فإن قالوا «لا تجزئه صدقة من سرقة لأن السرقة تحبط أجره» تركوا قولهم، وإن قالوا: «تجرئه» زعموا أن من سرق عشرة دراهم وتصدق بدرهم منها فله تسع حسنات وعنده تسع الدراهم لأن الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها، وهذا ربح لا ربح بعده، مع أن على السارق لأموال الناس بسبب سرقته ذنوبًا يعاقب عليها.

## باب ذكر الشراة والخوارج

قال أبو الحسين: وأنا أذكر الشراة والخوارج وعددهم في هذا الجزء وعند تفسيرى قوله عليه السلام: «تَفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» وأبينهم بأسمائهم إن شاء الله.

فأما الفرقة الأولى من الخوارج: فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم فى الأسواق فيجتمع الناس على غفلة فينادون: لا حُكُم إلا لله، ويضعون سيوفهم في فيمن يلحقون من الناس، فلا يزالون يقتلون حتى يُقتلوا، وكان الواحد منهم إذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل فكان الناس منهم على وجل وفتنة، ولم يبق منهم اليوم أحد على وجه الأرض بحمد الله. فمتى تعرضت هذه الفرقة من الشراة يقال لهم: أخبرونا عن قولكم "لا حُكُم إلا لله» ماذا تريدون؟ فإنهم يقولون: لا تحكيم في دين الله لأحد من الناس إلا لله، وهم لا يحكمون بينهم حكم (۱) ، فلما حكم أبو موسى الأشعرى بين على ومعاوية رضى الله عنهم، وخلع عليّاً رضى الله عنه، قال هؤلاء: عَلِيٍّ كفر يجعل الحكم إلى أبى موسى الأشعرى ولا حكم إلا لله.

والشراة كلهم يكفرون أصحاب المعاصى ومن خالفهم في مذهبهم مع اختلاف أقاويلهم ومذاهبهم.

يقال لهم: من أين قلتم: لا حكم إلا لله؟ وقد حكم الله الناس في كتابه في غير موضع قال عن وجل في جزاء الصيد: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ [المائدة: 90] وقال تعالى: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُما ﴾ [النساء: ١٢٨]. وقال: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما هَنْ أَهْلَها ﴾ [النساء: ٣٥]. يعنى الزوج والزوجة. وقال: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فَيهُ مِن شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللّه ﴾ [النساء: ٣٥] يعنى الزوج والزوجة. وقال: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهُ مِن شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللّه ﴾ [الشورى: ١٠] وأيضًا: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرَّسُولِ ﴾ فيه من شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء: ٣٨] فهدا محكم القرآن قد جعل أحكامًا كثيرة إلى العلماء، وإلى الأمراء من الناس ينظرون فيه مما لم ينزل بيانه من عند الله. فكيف قلتم: لا حكم إلا لله؟ فإن أبوا هذا الشرح، ومحكم الكتاب ظهر جهلهم. وإن قالوا به تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق.

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل والظاهر أن صحة العبارة (ولا يحكمون بينهم حكمًا).

ويقال لهم: لا يحل دم مؤمن بُهرق إلا بثلاثة خلال: إما زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إيمان، أو أن يقتل نفسًا عمدًا فيقتل به، ثم لم يطلق قتل أحد من أهل القبلة، فبم استحللتم قتل الناس؟ فإن حاولوا حجة لم يجدوها، وإن مروا على جهلهم بغير حجة بان خطؤهم.

ويقال لهم في تكفير الناس: لم كفرتم من أقر بالله ورسوله ودينه ثم أتي كبيرة؟ فإن قالوا: «قياسًا على قول الله عز وجل: ﴿ وَمَن يَكْفُر ْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: ٥] ثم قال عز وجل: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمّا كَفُوراً ﴾ [الإنسان: ٣]، وقال: ﴿ هُو الّذي خَلَقَكُم فَمنكُم كَافر وَمنكُم مُوْمِن ﴾ [التغابن: ٢]، فلم يجعل الله بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة، ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك والإيمان رأس الأعمال، وأول الفرائض في عمل، ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله وإيمانه، ومن حبط عمله فهو بلا إيمان، والذي لا إيمان له مشرك كافر ».

يقال لهم: أخْطَأْتُم القياسَ وتركتم طريق العلم، وذلك أن الله عز وجل بين في كتابه المحكم أن الفاسق له منزلة بين الإيمان والكفر (١) بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤]، ولم يقل: إنهم مع فسقهم مؤمنون كما قالت المرجئة، ولا قال إنهم مع فسقهم كفار كما قلتم أنتم وأثبت لهم اسم الفسق فقط فهم فساق لا مؤمنون ولا كافرون كما قال الله عز وجل وأجمعت عليه الأمة، والأمة مجمعة على اسم الفسق لأهل الكبائر وإنما هو اسم ومنزلة بين الكفر والإيمان أجمعت الأمة على ذلك، وإنما ذهب من ذهب إلى تكفير أهل الكبائر من أهل القبلة بعد القول بفسقهم، وكذلك المرجئة إنما سموا أهل الكبائر مؤمني بعد ما سموهم فاسقين لأن الله عز وجل سماهم فاسقين ولم يتهيأ لهم أن يزيلوا اسم الفسق عنهم، فاجتمعوا على فسقهم، ثم افترقوا إلى غير ذلك.

ويقال لهم أيضًا: لما صيرتم الكبائر والصغائر شيئًا واحدًا والله عز وجل قد فرق بين الصغائر والكبائر بقوله: ﴿ إِن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهُونَ عَنهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ فرق بين الصغائر والكبائر بقوله: ﴿ إِن تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهُونَ عَنهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَنُدْ خِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١] ، يعنى مَنْ لَمْ يَعْمَل الكبائر، فإن

<sup>(</sup>١) هذا ميل من المصنف إلى رأى المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين.

حاولوا حجة في تكفير الأمة لم يجـدوا. وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر لم يجدوا إلى الحجة سبيلا من عقل ولا سمع.

وقالوا بولاية الشيخين أبى بكر، وعمر رضى الله عنهمنا، وعداوة الخَتنين عثمان، وعلى رضى الله عنهما. قالوا: كفر عثمان، وكذلك على .

يقال لهم: بماذا كفرتموهما؟ فإن قالوا: «لأن عليّاً حكَّم الحكمين وخلع نفسه عن إمرة المؤمنين وحكم في دين الله فكفر، وعشمان ولي رقاب المؤمنين ولاة جور فحكم بغير ما حكم الله فكفر».

يقال لهم: قد بينا أن الله عز وجل قد جعل في كثير من دينه الحكم إلى عباده فلا حاجة لنا إلى إعادته.

أخبرونا الآن عن عشمان، وعلى رضى الله عنهما: أليسا كانا وليين للمسلمين في الأصل بإجماع لا اختلاف فيه عندكم وعند كل الناس. فإن قالوا: «لا ما كانا وليين للمؤمنين» تجاهلوا وردوا الإجماع، وإن قالوا: «نعم قد كانا مؤمنين وليين للمؤمنين بإجماع ثم كفرا».

يقال لهم: فالإجماع على إيمانهما وولايتهما ثابت حتى يجيء إجماع مثله في في ولايتهما ولايتهما وإيمانهما، ويثبت كفرهما، فلا حبجة لهم بعد هذا البيان في تكفيرهما.

ويقال لهم: قد روى عن النبى ويه النبى ويه المه الأمة لا يختلف فيه ناقل ولا راو أنه سماكم مارقة وأخبر عنكم وذكركم أنكم كلاب أهل النار. فقيل: يا رسول الله، ما معنى مارقة؟ قال: «يمرقُون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة». يعنى يخرجون من الدين وأنتم بإجماع الأمة مارقون خارجون من دين الله لا اختلاف بين الأمة في ذلك مع أن أفعالكم من إهراق دماء المسلمين وتكفيركم السلف والخلف، واستحلالكم لما حرم الله عليكم ظاهرة شاهدة عليكم بانكم خارجون من الدين داخلون في البغى والفسوق.

ومنهم فرق تبلغ بهم أعمالهم وأقاويلهم الكفر سنذكرهم إذا أتينا على ذكرهم إن شاء الله.

وأما الثانية من الخوارج: فهم الأزارقة، والعمرية، أصحاب عبد الله (۱) بن الأزرق وعمر بن قتادة، وهؤلاء أقل الخوارج شراً لأنهم لا يرون إهراق دماء المسلمين، ولا غنم أموالهم، ولا سبى ذراريهم، ولكن يقولون: المعاصى كفر، ويتبرؤن من عثمان، وعلى ويتولون أبا بكر، وعمر، وهم أصحاب ليل وورع واجتهاد، وقد فُقد هؤلاء بحمد الله، لم يبق منهم أحد.

وأما الثالثة: فهم أصحاب شبيب الخارجي، خرج على الحجاج بن يوسف في خمسة وسبعين رجلاً من قومه من جبال عُمان، فهزم للحجاج أربعة جيوش حتى دخل الكوفة، وصعدت امرأته منبر الكوفة وخطبت، ولعنت الحجاج، وبنى مروان على المنبر، وكانت جعلت ذلك عليها نذراً فوفت بنذرها، ثم خرج إلى الأهواز ونواحيها، فكان لا يقوم له جيش، وكان أشجع الناس وأفرسهم، وذلك أن أمه ماتت، وأرضع بلبن أتان لهم، فخرج شديد البدن، وكان لا يقتل أحداً، ولا يسبى، ولا يستحل شيئًا مما حرم الله إلا ما يستحله من الحجاج وأصحابه، غير أنه كان يكفر السلف والخلف، ويتبرأ من الختنين (٢)، ويتولى الشيخين. وكان آخر أمره أن جنح به فرسه فرمى به في دجلة فغرق فشق بطنه وأخرج فؤاده أسود كالحجر، فكانوا يضربون به الأرض، فيرتفع قامة الرجل من صلابته وغلظه، وقد تفرق أصحابه بعد هلاكه، فلم يُر منهم أحد إلى اليوم.

وأما الفرقة الرابعة: فهم النجدية (النجدات) أصحاب نجدة الحرورى، خرج من جبال عُمان، فقتل الأطفال، وسبى النساء، وأهرق الدماء، واستحلَّ الفروج والأموال، وكان يكفر السلف والخلف، ويتولى ويتبرأ، وكان رديا مردياً حتى قُتل، وكان يقول: الاستطاعة مع الفعل.

والفرقة الخامسة من الخوارج: هم الإباضية، أصحاب إباض (٣) بن عمرو خرجوا من سواد الكوفة، فقتلوا الناس، وسبوا الذرية، وقتلوا الأطفال، وكفَّروا الأمة، وأفسدوا في العباد والبلاد، فمنهم اليوم بقايا بسواد الكوفة.

<sup>(</sup>١) عند الجمهور: نافع بن الأزرق وعند الفخر أبو نافع راشد بن الأزرق ولعل الصواب أبو راشد نافع بن الأزرق (ز).

<sup>(</sup>٢) هما ختنا رسول الله ﷺ: عثمان وعلى.

<sup>(</sup>٣) انفرد عن باقى كتب النحل بتسمية زعيم هذه الفرقة بهذا الاسم (ز).

والفرقة السادسة الصفرية: وهم أصحاب المهلّب بن أبى صفرة (١) خرجوا على الحجاج مع يزيد بن المهلب، فقاتلوا الحجاج ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة، ولا قالوا بشيء من قول الخوارج الذين تقدم ذكرهم حتى هزمهم الحجاج وأبادهم، ودخل يزيد في طاعته بعد ذلك.

والفرقة السابعة الحرورية: يقولون بتكفير الأمة ويتبرؤن من الختنين، ويتولون الشيخين، ويسبون، ويستحلون الأموال والفروج، ويأخذون بالقرآن ولا يقولون بالسنة أصلاً، وإذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة لا يبرح ولا يمشى أصلاً حتى يصلى في المكان الذي تطهر فيه، وزعموا أنه إذا مشى الرجل تحرك شرجه وانتقضت طهارته، ويستنجون بالماء، وإذا خرجت منهم الريح لم يتظهروا للصلاة خلاقًا لجميع الأمة، ولا يصلون في السراويل، ويقولون: السراويل جب الفقاح، وتقاتل لحميع الأمة، ولا يصلون في السراويل، ويقولون: السراويل جب الفقاح، وتقاتل نساؤهم على الخيل مضمرات كما يقاتل رجالهم، وهم بناحية سجستان، وهراة، وخراسان، وهم عالم كثير لا يعرف عددهم إلا الله، وهم أصحاب خيل وشجاعة.

وأما الفرقة الثامنة: فهم الحمزية (٢)، يقولون بكل قول الحرورية، غير أنهم لا يستحلون أخذ مال أحد حتى يقتلوه، فإن لم يجدوا صاحب المال لم يتناولوا من ذلك شيئًا دون أن يظهر صاحبه فيقتلوه، فإذا قتلوه حينئذ استحلوا ماله قد جعلوا هذا شريعة لهم.

والقرقة التاسعة: الصليدية (٢) من الحمزية أيضًا يقولون بقول الحرورية والحمزية ويقتلون ويستحلون الأموال على الأحوال كلها، وهم أشر الخوارج وأقذرهم، وأكثرهم فسادًا، ولهم عدد وجمع بناحية سجستان ونواحيها.

والفرقة العاشرة من الخوارج: هم الشراة الذين يكفرون أصحاب المعاصى فى الصغائر والكبائر، ويتبرؤن من الختنين: عثمان وعلى، ويتولون الشيخين: أبا بكر، وعمر، وهم لا يستحلون أموال الناس ولا يسبون النساء، ولا يخالفون

<sup>(</sup>١) والجمهور على أنها نسبة إلى زياد بن الأصفر الخارجي. وكان المهلب يحارب الخوارج ولا يحارب عنهم، ولعله أراد بأصحاب المهلب الذبن حاربهم المهلب، وعلى كل حال فيه وقفة (ز).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى حمزة الخارجي، وفي اسم أبيه تلاعبت الأقلام، فعند نشوان الحميري «أدرد» من الدرداء في الأسنان، وعند الشهرستاني «أدرك» وفي طبعة بدر للفرق «أكرك». ولعل الصواب هو الأول (ز).

<sup>(</sup>٣) بل الصلتية نسبة إلى الصلت بن عثمان (ز).

فى دين ولا سنة، وهم يقولون: العصاة كفار نعمة لا كفار شرك، وهم فى ناحية هراة، وإصطخر بين دارابجرد، وكرمان، ولهم كتب وضعوها على تصحيح مذهبهم، فيها حجج وكلام صعب، وفيهم علماء، وفقهاء، ولهم مروءة ظاهرة، ودنيا واسعة وخصب، وقد ظهر فيهم اليوم مذاهب المعتزلة، فمنهم من ترك مذهبه وقال بالاعتزال، فنعوذ بالله من الضلال كله، وقد ذكرت جملاً أشرحها لك على النسق بعد ذكرى لمتشابه القرآن وما أشبه ذلك إن شاء الله، نفعنا الله وإياكم ونسأله الزيادة فى العلم والعمل.

### باب ذكر متشابه القرآن

# إثبات المؤلف عدم تناقض الآيات القرآنية:

قال أبو الحسين: هلكت الزنادقة وشكوا في القرآن حتى زعموا أن بعضه ينقض بعضًا في تفسير الآي المتشابه كذبًا وافتراء على الله جل اسمه من جهلهم بالتفسير للآي المحكم، الذي زاد الله المؤمنين به إيمانًا وتصديقًا، فقال المؤمنون: آمنا به ونحن به مؤمنون مقرون أن بعضه يصدق بعضًا، واعلم -أحسن الله توفيقنا وإياك- أن للقرآن وجوهًا كثيرة ومواطن ومواضع منه خاص وعام: ﴿وَمَا يَعْلَمُ وَإِياكُ أَنْ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلٍّ مِنْ عِند رَبّنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مَنْ عِند رَبّنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مَنْ عِند رَبّنا وَمَا يَذَكَّرُ اللَّا أُولُوا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مَنْ عِند رَبّنا وَمَا يَذَكَّرُ اللَّا أُولُوا اللَّالِيَّالِهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِند رَبّنا وَمَا يَذَكُم وَمَا يَعْلَم عَلْمُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِند رَبّنا وَمَا يَدَكَى اللَّالِهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِند رَبّنا وَمَا يَدَلَى عَلْ اللَّالِي اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمَ عَرْد مطلبه، ولعمرى: إن أهل الأهواء في مثل أهل العلم به من ثقات العلماء وجد مطلبه، ولعمرى: إن أهل الأهواء في مثل ذلك اختلفوا وضلوا، وهذه جملة جاءت بها الرواية، وأخذناها عن الثقات عن الثقات عن مقاتل بن سليمان (١)، إن تدبرت ذلك نفعك إن شاء الله .

قال مقاتل: أما ما شكت فيه الزنادقة في مثل هذه الآية ونحوها من قوله جل ثناؤه: ﴿هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ ۞ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥، ٣٦]، ثم قال في آية أخرى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١]، فهذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضاً، وليس بمنتقض، ولكنهما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة.

<sup>(</sup>١) هذا من المجسمة، ولا يعول عليه إلا فيما لا يمس معتقده، والكلام فيه طويل.

أما تفسير ﴿ هَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ (٣٥) وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥، ٣٦] فأولُ ما يجتمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن ﴿ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾، قال: مقدار ستين سنة ثم يؤذن لهم في الكلام فيكلم معضهم بعضًا: ﴿ ثُمْ إِنكم يوم القيامة عنْدَ رَبكم تَخْتَصِمُون ﴾ عند الحساب ثم يقال لهم: ﴿ قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق: ٢٨] بعد الحساب.

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يُومَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، وقال في آية أخرى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٥٠] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا، يقول: هم بكم، ونادى أصحاب النار وليس بمنتقض، ولكنها في تفسير الخواص في المواطن المحتلفة.

وأما قوله: ﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ﴾ فإنهم أول ما يدخلون النار ينادون أهل النار: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وينادون أصحاب الجنة: ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ ﴾ [الأعراف: ٥٠]، ﴿رَبّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، فيتركهم مقدار سبعة آلاف سنة أو ما شاء الله من ذلك، ثم يقول عز وجل سبحانه في آخر ذلك: ﴿قَالَ الْحُسنُوا فِيهَا وَلا تُكلّمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فعند ذلك صاروا عميًا وبكمًا وصماً لا يستطيعون الكلام ولا يسمعون ولا يبصرون؛ فهذا تفسيرها.

وأما قوله عز وجل: ﴿ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذُ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا حين قال: ﴿ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وقال في آية أخرى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧] وليس بمنتقض ولكنهما في تفسير الخواض في المواطن المختلفة.

فأما تفسير ﴿ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذَ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾: فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الخلائق من قبورهم فلا أنساب بينهم في ذلك الموطن ولا يعطف بعضهم على بعض قريب لقرابته حتى ينجو من الحساب إلى الجنة ولا يسأل بعضهم

بعضًا، فذلك قوله جل ثناؤه: ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾ [المعارج: ١٠]، وذلك قوله: ﴿ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٥) وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئَ مَنْهُمْ يَوْمَئِذُ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤-٣٧]، فإذا صاروا إلى الجنة ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ إذا رأى بعضهم بعضًا؛ فهذا تفسيرها.

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُركَاؤُكُمُ الّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٢٦ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللَّه رَبّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ اللّذين كُفتُمُونَ (٢٢ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللَّه رَبّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٢، ٢٢]، وقال في آية أخرى: ﴿ يَوْمَتِذْ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٤] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضه بعضًا حيث قالوا: (والله رَبّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ)، وليس بمنتقض ولكنها في تفسير الخواص في المواطن المختلفة.

فأما تفسير قول المشركين حيث قالوا: ﴿ وَاللّهِ رَبّنا مَا كُناً مُشْرِكِينَ ﴾ فإنهم لما نظروا يوم القيامة إلى ما يصنع الله بأهل التوحيد من الكرامة، وكيف يتجاوز عن مساويهم ويَشْفع فيهم الملائكة، والنبيون، والمؤمنون بعضهم في بعض، قال المشركون عند ذلك: تعالوا نكتم الشرك، فلما سئلوا: ﴿ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الّذِينَ كُنتُم المشركون عند ذلك: تعالوا نكتم الشرك، فلما سئلوا: ﴿ أَيْنَ شُركَاؤُكُمُ الّذِينَ كُنتُم المشركون ﴾ قالوا: ﴿ وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنا مُشْركِينَ ﴾ ، فلما كتم وا الشرك ختم الله على الستهم واستنطق جوارحهم وأيديهم وأرجلهم فذلك قوله: ﴿ الْيُومُ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمْ ﴾ يعني بعد ما كستمت الألسن الشرك ﴿ وَتُكَلّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ﴾ بالشرك ﴿ بِمَا كَانُوا يعملون، وقال في حم السجدة: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتُرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصاركُمْ وَلا جُلُودُكُمْ مَن الشرك، فذلك قوله في سورة النساء: ﴿ يَوْمَئِذْ يَوِدُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرّسُولَ مَن الشرك، فذلك قوله في سورة النساء: ﴿ يَوْمَئِذْ يَوِدُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرّسُولَ مَن الشرك، فذلك قوله في سورة النساء: ﴿ يَوْمَئِذْ يَوِدُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرّسُولَ مَن الشرك، فذلك قوله في سورة النساء: ﴿ يَوْمَئِذْ يَوِدُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرّسُولَ مَن الشرك، فذلك قوله في سورة النساء: ﴿ يَوْمَئِذْ يَوْدُ اللّذِينَ كَفُرُوا وَعَصَوا الرّسُولَ مَن المُدت عليهم الجوارح بالشرك لو سويت بهم الأرض فدخلوا فيها، ثم ذكر الجوارح فقال: ﴿ وَلا يَكْتُمُونَ اللّهُ حَدِيثًا ﴾ يعني بالجوارح الأيدى، والأرجل، والأسماء، والأبصار، والجلود، ولا يكتمون الله الشرك فيشهدون به عليهم عند والأسماء، والأبصار، والجلود، ولا يكتمون الله الشرك فيشهدون به عليهم عند

الله، فذلك قوله: ﴿ وَلا يَكُتُمُونَ اللّهَ حَديثًا ﴾ يعنى بالجوارح، وذلك قوله: ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسه بَصِيرةٌ ﴾ [القيامة: ١٤] يقول: بل جوارح الكافر على نفسه شاهدة بالشرك، فلما شهدت الجوارح بما كتمت الألسن من الشرك أطلق الله الألسن فنطقت بعد ذلك فقالت للجوارح. وبيان ذلك في حم السجدة: ﴿ وَقَالُوا لَحُلُودهم لَم شَهِدتُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنطَق كُلَّ شَيْء وهُو خَلَقَكُم أُول مَرة وَإِلَيْهِ لَحُلُودهم لَم شَهِدتُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقنَا اللّه الّذِي أَنطَق كُلَّ شَيْء وهُو خَلَقكُم أُول مَرة وَإِلَيْه لَحُلُودهم لَم شَهِدتُم وَيُنذرُونكُم لِقَاء يَوْمكُم هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلَم أُولً مَنْكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُم آيات رَبّكُم ويُنذرُونكُم لِقَاء يَوْمكُم هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلَم أُله الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرينَ ﴾ [الزمر: ١٧]، وذلك قوله في تبارك الملك: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُم نَذيرٌ ﴿ كَ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتُ كُلُم اللّه عَن وجل بلي قَد حَاءَنَا نَذيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّه مِن شَيْء إِنْ أَنتُم إِلاَّ فِي صَلال كَسِيرٍ ﴾ [الملك: ٨، ٩]، فلما أقسروا على أنفسهم بالشرك والتكذيب بقول الله عز وجل النبي عَنْ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهم فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٨، ٩]، فلما أقسروا على أنفسهم بالشرك والتكذيب بقول الله عز وجل النبي عَلَيْ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهم فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السّعِيرِ ﴾ [الملك: ١١] يعنى تكذيبهم الرسل فيما جاءت به من التوحيد وغيره؛ فهذا تفسيرهما.

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً ﴾ [الروم: ٥٥]، وقوله: ﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا ﴾ [طه: ٢٠٢]، وقوله: ﴿ إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا ﴾ [طه: ٢٠٤]، فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض ولكنها في تفسير الخواص في المواطن المختلفة.

فأما تفسير ﴿إِن لَبِثْتُم ْإِلاَّ عَشْراً ﴾ فإنهم من أول ما بُعثوا من القبور نظروا إلى ما كانوا يكذبون به في الدنيا من البعث استقلوا مكثهم في القبور فتشاوروا بينهم وقالوا: ﴿إِن لَبِثْتُم ْإِلاَّ عَشْراً ﴾ يعنى ما لبثتم إلا عشر ليال، ثم استكثروا عن أفعال أمثالهم وأبوا في أنفسهم ﴿إِن لَبِثْتُم ﴾ يعنى ما لبثتم (إلا يومًا) يعنى يومًا واحدًا من أيام الدنيا، ثم استكثروا أيضًا يومًا، فاتفق رأيهم على أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من أيام الدنيا وذلك قوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِشُوا غَيْرَ سَاعَةً ﴾ سَاعَةً ﴾ [الروم: ٥٥]، يقول الله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ [الروم: ٥٥]،

يعنى هكذا كانوا يكذبون في الدنيا، كما كذبوا في الآخرة حتى حين بعثهم؛ فهذا تفسيرها.

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا ﴾ [المائدة: ١٠٩]. وقال في آية أخرى: ﴿ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ [هود: ١٨]، فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقص ولكنهما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة.

فأما تفسير ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا ﴾ فإنه أول ما يبعث الخلائق قاموا مبهوتين فسئلت الرسل (ماذا أُجِبْتُم) في التوحيد (قالوا لا علْمَ لَنَا)، ثم رجعت إليهم عقولهم بعد ذلك، فلما سئلوا أخبروا بماذا أُجيبوا فذلك قوله: ﴿ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ ﴾ يعنى الرسل يوم القيامة ﴿ هَوُلاءِ اللّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبَهِمْ ﴾ فزعموا أن له شريكًا فهذا تفسيرهما.

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] وقال في آية أخرى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿ آَ إِلَىٰ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا، وليس بمنتقض، ولكنهما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة.

فأما تفسير ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ يعنى لا يراه الخلق في الدنيا دون الآخرة، ولا في السموات دون الجنة، وقوله ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٣) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ يعنى يوم القيامة (ناضِرة) يعنى بالحسن والبياض يعلوها النور ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ينظرون إلى الله عز وجل يومئذ معاينة فهذا تفسيرهما.

وأما قوله حيث قال موسى عَلَيْكُم لربه عز وجل: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُو ْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقال في آية أخرى لمحمد عَلَيْكُم ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض ولكنهما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة.

فأما تفسير قوله جل اسمه لموسى عليه السلام ﴿ لَن تَرَانِي ﴾، قال موسى لما سمع كلام ربه بأرض القدس اشتاق إلى رؤيته فقال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر ْ إِلَيْكَ ﴾ فقال الله عز وجل: ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ يعنى في الدنيا، فأما في الجنة فإن موسى وغيره يرونه في الجنة معاينة.

وأما تفسير قوله لمحمد على الله على الله عند سدرة المنتهى النجم السرى به، تصديق ذلك قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ الله عند سدرة المنتهىٰ النجم السرى به، تصديق ذلك قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ الله عند سدرة المنتهىٰ النجم الخالية فهذا تفسيرهما في المواطن.

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ٥١] وقال في آية أخرى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ﴾ [الأنعام: ٣] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض، ولكنهما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة.

فأما تفسير ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكُلّمَهُ اللّهُ إِلا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ كما كلم موسى عليه السلام تكليمًا من وراء حجاب، وأما في الآخرة فإنه يقف البار والفاجر على ربه يكلمونه بغير حجاب وذلك يوم القيامة كما قال عز وجل في كتابه، يكلمهم ويسأل عن أعمالهم عند الحساب، فذلك قوله جل ذكره ﴿ فَورَبّك كتابه، يكلمهم ويسأل عن أعمالهم عند الحساب، فذلك قوله جل ذكره ﴿ فَورَبّك لَنسألنّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣) عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣، ٩٣]، فإذا صار أهل الجنة

إلى الجنة، وأهل النار إلى النار فإنه يكلم أهل الجنة ولا يحتجب عنهم، وأما الكفار فإنه ﴿ وَلا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧٧] يعنى بعد الحساب، ﴿ ولا ينظر اليهم يوم القيامة ﴾ بعد الحساب ﴿ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ﴾.

### باب في تفسير اختلاف المواضع

وأما قوله عز وجل: ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦] وقال في آية أخرى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]، فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض ولكنهما في تفسير المختلفة.

فأما تفسير قوله: ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ يعنى في الباب الذي هم فيه، وأما تفسير: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ فهم في أسفل درك من جهنم فهذا تفسيرهما.

وأما قوله جل ذكره لأهل النار: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ﴾ [الغاشية: ٦] وقال في آية أخرى: وقال في آية أخرى: ﴿ وَلا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ [الحاقة: ٣٦] وقال في آية أخرى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ (٤٣) طَعَامُ الأَثِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٣، ٤٤]، فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض، ولكن تفسيرهن عند الخواص في المواضع المختلفة.

وأما قوله: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ﴾ يعنى في الباب الذي هم فيه، وقوله: ﴿ وَلا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ﴾، يعنى في الباب الذي هم فيه، وقال: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ (١٤) طَعَامُ الأَثِيمِ ﴾: يعنى طعام أهل الجحيم.

فأما قوله: ﴿ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١١] وقوله في آية أخرى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٢] فكان هذا عند من يجهل التفسير بمنتقض بعضه بعضًا، وليس بمنتقض ولكنهما من تفسير الوجوه المختلفة.

فأما تفسير: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ يعنى لا يتولاهم إلا الله سبحانه وتعالى في العون، مثل قوله للنبي ﷺ ﴿قل الله هو مولاه ﴾ في العون له. وأما تفسير قوله للكافرين: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ ﴾ يعنى ثم ردوا إلى الله في الآخرة ربهم ومولاهم الحق لأنهم اتخذوا في الدنيا أربابًا باطلاً أولياء من دون الله، فلذلك قال: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ وهذا تفسيرهما

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩] وقوله: ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا، وليس بمنتقض ولكن تفسيرهما في الوجوه مختلف.

فأما تفسير: ﴿ وَأَقْسِطُوا ﴾ ، فإنه يقول: واعدلوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ يعنى يحب الذين يعدلون في القول والفعل. وأما تفسير: ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ لَجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ يعنى وأما العادلون به يعنى الذين يشركون معه غيره ﴿ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ فهذا تفسيرهما.

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧]. وقال في آية أخرى: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايتهم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٧٢] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض. ولكن تفسيرهما في الوجوه مختلف.

فأما تفسير: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ يعنى في دين الإسلام وتفسير ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولْئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلْيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ في المواريث حتى يهاجروا، ثم نسختها: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولْيَى بَبِعْضٍ ﴾ فأشرك جميع المؤمنين، والإخوان في المواريث، ومن لم يهاجر فهذا تفسيرهما (١).

<sup>(</sup>١) كتب بعضهم بالهامش: ثم نسختها (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين... الآية) سورة النساء: مدنية ١١.

وأما قوله جل اسمه لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الحجر: ٤٢] وقال في آية أخرى قول موسى عليه السلام حين قتل النفس: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [القصص: ١٥]، يعنى من تزيين الشيطان من غير كفر كما زين لآدم عليه السلام، ولإخوة يوسف، وغيرهم فأزلهم، وكانوا من أفاضل عباد الله المخلصين، فهذا تفسيرهما.

وأما قوله الإبليس: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَولُوْنَهُ ﴾ [النحل: ١٠٠] يعنى المشركين، وقول إبليس في آية أخرى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٢] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا، وليس بمنتقض ولكنهما في تفسير الوجوه المختلفة.

فأما قوله عز وجل لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ يعنى عباد الله المخلصين خاصة لمن استثنى عز وجل أنهم في علمه مؤمنون، فإنه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يستزلهم عن التوحيد إلى الشرك خاصة بدعايته وتزيينه ووسوسته. فأما الذنوب دون الشرك فهو يستزلهم. وذلك قول موسى عليه السلام حين قتل النفس: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ يعنى من تزيين الشيطان من غير كفر كما زين لآدم عليه السلام ولإخوة يوسف عليه السلام، وغيرهم فأزلهم، وكانوا من أفاضل عباد الله المخلصين، فهذا تفسيرهما.

فأما تفسير قوله سبحانه لإبليس: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُولُونَهُ ﴾ يعنى سلطانه في الدعاء إلى الشرك والتزيين والوسوسة في أمر الشرك ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُولُونَهُ ﴾ يعنى إبليس والذين هم بالله مشركون، فذلك قوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَسْعُود. مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ يعنى بدعائك، وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. وقال في آية أخرى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزًا ﴾ [مريم: ٨٣]، يعنى تغريهم إغراء، وتزعجهم في الكفر إزعاجًا بالدعاء والتزيين.

وأما تفسير قول إبليس: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ ﴾ يقول: ولم يكن لى عليكم من الملك ما أقهركم على الشرك، وتصديق ذلك قوله: ﴿ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، فهذا تفسيرهما.

وأما قوله عز وجل للكفار: ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾ [السجدة: ١٤] وقال في آية أخرى ﴿ لاَ يَضِلُ رَبِّي وَلا يَنسَى ﴾ [طه: ٥٢]، فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضاً وليس بمنتقض ولكنهما في تفسير الوجوه المختلفة.

فأما تفسير قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾ فإنه يقول للكفار حين أدخلهم النار: إنا تركناكم في العذاب، ولا ينسى الرب تبارك وتعالى شيئًا أبدًا، ولا يذهب من حفظه ولكنه كما قال أيضًا: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧]، يقول: تركوا الإيمان بالله، فتركهم الله سبحانه من ذكره، وكما قال: ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَة أَوْ نُنسِهَا ﴾ [البقرة: ٢٠١]، يعنى نتركها كما هي فلا ننسخها، وأما قوله عز وجل: ﴿لا يضلُ ربّي وَلا ينسى ﴾، يعنى لا يخطئ ما في الكتاب ﴿ولا ينسى ﴾ يعنى ولا يذهب من حفظه أبدًا فهذا تفسيرهما.

وأما قوله: ﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤]، وقال في آية أخرى: ﴿ فَهُ صَرِّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢]، فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا، وليس بمنتقض ولكنهما في تفسير الوجوه المختلفة.

وأما قوله: ﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ عن حجته. وأما قوله: ﴿ فَبَصَرُكُ النَّيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ فإذا بعث الله عز وجل الكافر من قبره فنظر إلى البعث الذي كان يكذب به في دار الدنيا، وذلك كشف الغطاء عنه فبصره عند ذلك حديد، أي شاخص بصره لا يطرف، فهذا تفسيرهما.

## باب تفسير متشابه صلات الكلام:

أما قوله عز وجل لموسى عليه السلام: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٤]، وقال في آية أخرى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه: ٤٦]. وقال في آية أخرى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ﴾ [ق: ٤٣]. وقال في آية أخرى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ أَخرى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَن يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ﴾ [القيامة: ٤٠] ونحو ذلك مما ذكر في نفسه جل ذكره، مما يشبه كلام الجماعة والفرد فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضاً وليس بمنتقض ولكن تفسيرهما في صلات الكلام مشتبه.

أما قوله يخبر عن نفسه من نحو قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْبِي وَنُمِيتُ ﴾، وقلنا وفعلنا وأشباه ذلك من الكلام، فهو صلة في الكلام، وهو من كلام الله وحده، وهذا كلام الملوك. يقول الملك وحده: قد أمرنا لك بكذا وكذا. ونحن نعطيك كذا وكذا، ولا يحسن هذا القول لغير الملوك، وأن الله سبحانه ملك الملوك، وهذا من قوله، وهو واحد لا شريك له في الملك، ولا في شيء من الأشياء فهذا تفسيرهما.

وأما قوله لآدم عليه السلام: ﴿ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، وقال في آية أخرى: ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن: ١٤]. وقال في آية أخرى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر: ٢٦]. فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض، ولكن تفسيرهن في اختلاف الحالات مشتبه.

أما قوله لآدم: ﴿ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ﴾ فإن بدء خلقه كان من تراب من أديم الأرض فذلك قوله: ﴿ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ﴾ فحول التسراب بالماء إلى الطين. فذلك قوله: ﴿ وَبَداً خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِينٍ ﴾ [السجدة: ٧]. فصار طينًا إذا قبض عليه انسل فذلك قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِن طِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٢]. فتُرك حتى تغير ريحه فذلك قوله: ﴿ مَنْ حَماً مَسْنُونَ ﴾ يعنى من حما متغير الريح، وكان طينًا لاصقًا جيدًا فذلك قوله: ﴿ طِينٍ لاَّزِبٍ ﴾ [الصافات: ١١]، يعنى لاصقًا جيدًا، ثم صوره فتركه مصورًا حتى جف فإذا حُرِّك صار له قعمقعة بمنزلة الطين الجيد إذا ذهب عنه الماء تشقق وصار له صوت كصوت الفخار. فذلك قوله: ﴿ خَلَقَ الإنسَانَ مِن صَلْصًالِ كَالْفَخَارِ ﴾. ثم نفخ فيه الروح فصار لحمًا ودمًا، فأراد أن ينهض قبل أن تتم الروح فيه فذلك قوله ﴿ خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الانبياء: ٢٧]، ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِن سُلالَةً مِن مَّاء مَهِينِ ﴾ [السجدة: ٨] يعنى خلق ذريته من النطفة التي تنسل من الإنسان، والمهين الضعيف.

وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾ [غافر: ١١]، وقوله في آية أخرى: ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَىٰ ﴾ [الدخان: ٥٦]،

فكال هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض ولكن تفسيرهما في وجوه الحالات مشتبه.

أما قوله: ﴿ أَمَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾، يعنى كنا نطفًا ميتة ليست فيها أرواح فخلقتنا من تلك النطفة، فجعلت فينا أرواحًا، فهذه موتة وحياة يعنى (١) بالموتة، والحياة الحياة الثانية حين أماتهم في الدنيا عند آجالهم ثم يحييهم يوم القيامة فهذه موتة وحياة أخرى، تصديق ذلك في سورة البقرة حيث يقول للكفار وهم أحياء في الدنيا: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨]، يقول: كنتم نطفًا مينة ليست فيها أرواح فخلقكم وجعل فيكم أرواحًا ثم يميتكم عند آجالكم في الدنيا، ثم يحييكم في الآخرة، فهاتان موتتان وحياتان، فهذا تفسيرهما.

### باب تفسير اشتباه التقديم في الكلام

أما قوله عز وجل: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود: ٧]. فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا، وليس بمنتقض ولكن تفسيرهما في وجوه تقديم الكلام مشتبه.

أما تفسير قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرات إِلَّمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤] فيها تقديم. يقول: كان استواؤه على العرش قبل خلق السموات والأرض (٢) والله تعالى فوق العرش، فهذا تفسيرهما.

وأما قوله عز وجل: ﴿ قُلْ أَنَنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ① وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ① وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ① ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ ﴾ [فصلت: ٩-١١].

<sup>(</sup>١) هكذا وردت العبارة في الأصل ويبدو أن صحتها: ويعنى بالموتة والحياة الثانية الحياة حين أماتهم في الدنيا عند آجالهم ثم يميتهم يوم القيامة إلخ.

<sup>(</sup>٢) في هذا نزعة حشوية لا يتحمل المقام الإفاضة فيها فليراجع الأسماء والصفات للبيهقي، وتعويل المؤلف على أقوال مقاتل بن سليمان يوقعه في أمثال هذه الهفوات الباردة نسأل الله السلامة (ز).

وقال في آية أخرى: ﴿ أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿ آَلَ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا ﴾ [النازعات: ٢٧، ٢٧]، إلى قوله: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ [النازعات: ٣٠]. فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض، ولكن تفسيرهما في وجوه تقديم الكلام مشتبه.

أما قوله: ﴿ قُلْ أَئِنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ إلى قوله ﴿ ثُمَّ اسْتُوى إلى السماء قبل ذلك، اسْتُوى إلى السماء قبل ذلك، والسماء خلقت قبل الأرض، وذلك ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَالسماء خلقت قبل الأرض، وذلك ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقَهُما ﴾ [الأنبياء: ٣٠] كلاهما كانتا ماء ففتقهما، فأبان بعضها من بعض، وخرج البخار من الماء كشبه الدخان، فخلق سبع سموات منه في يومين قبل خلق الأرض، وكان موضع الكعبة زبدة على ظهر الماء، فخلق الأرض بعد ذلك فبسطها من تحت الكعبة فذلك قوله: ﴿ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ يعني بعد خلق السموات (دحاها) يعني بسطها من تحت الكعبة .

#### كليات مقاتل بن سليمان في التفسير:

وقال مقاتل: كل شيء في القرآن (كذلك) يسعني هكذا، وكل شيء في القرآن . (ذلك) يعني هذا، وكل شيء في القرآن . (ذلك) يعني هذه، وكل شيء في القرآن . (لعلهم) يعني (لكي) وكل شيء في الحرآن . (بساطًا) يعني بساطًا، وكل شيء في القرآن . (بساطًا) يعني فراشًا، وكل شيء في القرآن . (لا يفقهون) يعني يردون في الضلالة، وكل شيء في القرآن (جنات تجرى من تحتها الأنهار) يعني البساتين تجرى الأنهار في أسفل أشجارها، وكل شيء في القرآن . (تجرى من تحتها الأنهار) يعني تحت منازلهم وغرفهم، وكل شيء في القرآن . (أحبارهم) يعني علماءهم . (ولا تُغني نفس عن نفس شيئًا) يعني لا تغني نفس كافرة عن نفس كافرة شيئًا من المنفعة، وكل شيء في القرآن . (لا يُغني مَولَى عن مَولَى شيئًا) يعني قريب عن قرابته شيئًا من المنفعة، وكل شيء في القرآن . (لا يغني لا فداء يؤخذ منها عدل) يعني فداء، وكل شيء في القرآن . (يوم لا ينفع) يعني لا فداء فيه وكل شيء في القرآن . (خاسئين) يعني صاغرين، وكل شيء في القرآن . (إغا أمره إذا القرآن . (وقفينًا) يعني تبعنا على آثارهم، وكل شيء في القرآن . (إغا أمره إذا

أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون) فهو أمر تخليق والقيامة، وكل شيء في القرآن. (خُطُوات الشيطان) يعنى تزيين الشيطان، وكل شيء في القرآن. (حَبطَتْ أعمالهم) يعنى بطلب أعمالهم، وكل شيء في القرآن. (لا تأس) يعنى لا تحزن، وكل شيء في القرآن. (فادروًا عن أنْفُسكُم) يعنى فادفعوا، وكل شيء في القرآن. (وَيَدْرَؤن) يعنى ويدفعون، وكل شيء في القرآن. (فإن أنَسْتُمُ) يعني رأيتم، وكل شيء في القرآن. (قولا سكيدًا) يعنى عدلاً، وكل شيء في القرآن. (غليظًا) يعنى شديدًا، وكل شيء في القرآن. (ألم تر إلى الذين أوتُوا نَصيبًا من الكتاب) يعنى حظًا من التوراة، وكل شيء في القرآن. (لَعَنهُ الله) يعني عــذاب الله، وكل شيء في القرآن. (سَعيرًا) يعني وقودًا، وكل شيء في القرآن. (عسى) فهو من الله واجب، وكل شيء فيه (الحمدُ لله) يعنى الشكر لله، وكل شيء في القرآن. (ويَذرُهُم في طُغيانهم يَعْمَهُون) يعني يدعهم في ضلالتهم فلا يخرجهم، وكل شيء في القرآن. (ذُرهُم في خُوضهم) يعني خل عنهم في باطلهم يترددون، وكل شيء في القرآن. (قد فيصلنا الآيات)، وكذلك (نفصلُ الآيات)(١) وكل شيء في القرآن. (اعملوا على مكانتكُمْ) يعني جديلتكم وناحيتكم، وكل شيء في القرآن. (يعمل على شاكلته) يعني على جديلته، وكل شيء في القرآن. (وصدف عنها) يعني أعرض. (سنَجزى الذينَ يَصدفون) يعني عن الحق، وكل شيء في القرآن. (مقطّع دابر القوم الذين ظلموا) يعنى أصل القوم الذين كفروا، وكل شيء في القرآن. (ولا تُعْثُوا في الأرض مفسدين) يعنى لا تسعوا بالمعاصى، وكل شيء في القرآن. (يَبغونها عـوَجًا) يعني يريدون ملة الإسلام، وكل شيء في القرآن. (كأن لم يَغنَوا فيها) يعنى كأن لم يكونوا فيها، وكل شيء في القرآن. (وإذا تَأذنَ ربُّك) يعنى وإذ قال ربك، وكل شيء في القرآن، (زعَمَ الذين كفروا) يعنى قال الذين كفروا قولاً كذبًا، وكل شيء في القرآن. (تالله) يعنى والله، وكل شيء فيه. (لا جَرَم) يعنى حقّاً، وكل شيء فيه. (وجلت قلوبهم) يعنى خافت، وكذلك (وقلوبهم وَجلَة) وكل شيء في القرآن. (مُرْدفين) و(تترى) و(مدرارًا) و(أبابيل) فهو متتابع، وكل شيء فيه. (عذاب مقيم) يعنى دائمًا لا ينقطع، وكل شيء فيه. (عـذاب أليم) يعنى وجيعًا، وكل شيء فيه. (إفْكًا) يعنى كـذبًا، وكـذلك

<sup>(</sup>١) يبدر أن هنا حذفًا، وهو: وكذلك نفصل يعنى نبين ونوضح.

(المُؤتَفكات) يعنى المكذبات، وكل شيء فيه. (أُولُو الطُّول) يعني السعة، وكل شيء في القرآن. (الخوالف) يعنى النساء، وكل شيء فيه (الخالفين) يعني من تخلف من الرجال عن الغزو، وكل شيء في القرآن. (الفلك المشحون) يعني السفن الموقرة، وكل شيء فيه. (في فَلَك يَسبَحون) يعني في دوران يجرون، وكل شيء فيه. (يرتدوا)، (يُرتَده) يعني الرجوع، وكل شيء في القرآن. (الطمس) يعنى التحويل، وكل شيء فيه. (المغفرة) يعنى التجاوز، وكل شيء فيه. (غل) يعنى الغش، وكل شيء فيه. (كظم) و(مكظوم) يعنى مكروبًا، وكل شيء فيه. (دمرنا تَدميرًا) يعنى أهلكنا بالعذاب هلاكًا، وكل شيء فيه. (انْفَطَرت) و(مُنفطر) يعنى انفجرت، ومنفجر، وكل شيء فيه. (فطركم) و(فاطر السموات والأرض) يعنى خلقكم خالق السموات والأرض، وكل شيء في القرآن. (مُسطورًا) يعنى مكتوبًا، وكل شيء في القرآن. (الشيطان الرجيم) يعنى الملعون، وكل شيء في القرآن (على الأرائك) يعني السرر في الحجال، وكل شيء في القرآن. (قال الملأ من قومه) يعنى الأشراف، وكل شيء في القرآن. (بل قلوبهم في غُمرة) يعني في غفلة، وكل شيء في القرآن. (مُبلسون) يعنى آيسون، و(إبليس) يعنى آيسًا من الجنة، وكل شيء في القرآن. (أندادًا) يعني شركاء، وكل شيء في القرآن (يُبسُط الرزق لمن يشاء) يعنى يوسع الرزق لمن يشاء، ويقتر على من يشاء، وكل شيء في القرآن. (كتب يدرُسُونها) و(ما كنتم تُدرُسون) يعنى تقرأونها (ودرُسوا) يعنى القرآن، وكل شيء في القرآن. (عُذُبُ فُرات) يعني طيبًا، وكل شيء في القرآن. (دار البُوار. وقومًا بورًا. وتجارة لن تبور) يعنى به الهلاك، وكل شيء في القرآن. (نَصَب) يعنى المشقة، وكل شيء في القرآن. (لُغُوب) يعنى عناء، وكل شيء في القرآن. (يَصْطَرِخون) يعنى (يستغيثون) و(الصريخ) يعنى غياتًا، وكل شيء في القرآن. (ما زادهم إلا نفورًا) يعنى تباعدًا، وكل شيء في القرآن (لدينا) يعنى عندنا، وكل شيء في القرآن (وما أمرناً إلا واحدة) يعنى إذا ثناء أمره في البعث، وكل شيء في القرآن. (زجرة) يعني نفخة من إسرافيل في البعث، وكل شيء في القرآن. (مُهَطعين) يعني مقبلين، وكل شيء في القرآن. (يُهْرَعُون) يعني يسعون، وكل شيء في القرآن. (الكرب العظيم) يعنى الهول الشديد، وكل شيء في القرآن (الجحيم) يعنى عظم من النار، وكل شيء في القرآن. (نبأ) يعنى حديثًا، وكل

شيء في القرآن. (أفواجًا) يعنى زُمُرًا، وكل شيء في القرآن (خلقكم من نفس واحدة) يعنى آدم، وكل شيء في القرآن. (يشرَح صدره للإسلام) يعنى يوسع صدره للإيمان، وكل شيء في القرآن. (وما قيدرُوا الله حقّ قدره) يعني ما عظموه -سبحانه وتعالى! - حق عظمته، وكل شيء في القرآن. (شططا) يعني جورًا، وكل شيء في القرآن. (بحمد ربهم) يعني بأمر ربهم، وكل شيء في القرآن. (كدأب آل فرعون) يعنى كأشباه آل فرعون، وكفعلهم أيضًا، وكذلك: (مثل دأب قوم نوح) يعنى مثل أشباه (ونظراء)، وكل شيء في القرآن. (ما لكم منَ الله منْ عاصم) يعنى من مانع، وكل شيء في القرآن. (مانعًا) يعنى عاصمًا، وكل شيء في القرآن (صَرْحًا)، يعني قصرًا، وكل شيء فيه. (دَاخرينَ) يعني صاغرين، وكل شيء فيه: (صاغرين)، يعنى مُذَلِّين، وكل شيء فيه (تبارك)، يعنى افتعل البركة، وكل شيء فيه: (الأنعام)، يعنى الإبل، والبقر، والغنم، وكل شيء فيه: (وفي آذانهم وَقُرًا) يعنى ثـقلاً، وكل شيء فيه: (في أكنّة)، يعنى على القلوب الغطاء، وكذلك: (قُلُوبُنا غُلْفٌ)، و(الرَواسي)، الجبال لئلا تزول بكم الأرض، و(السّماء الدّنيا) أدنى السموات إلى الأرض، (والنحس) و(النّحسَات) الشداد، و(يَسْتَحبُّون الحياةَ الدنيا)، و(استُحبوا) أيضًا اختاروا، وكل شيء في القران: (خُرُوا)، يعني وقعوا، وكل شيء فيه: (الذين خَلُوا من قبلكم)، يعنى الأمم الذين مضوا قبلكم، وكذلك (قَد خَلَتٌ)، قد مضت، وقوله: (في رَوْضَة يُحبَرون)، يعني بالروضة بساتين الجنة يكرمون فيها وينعمون، (عَزْم الأمُور)، يمعنى حق الأمور، و(ظلُّ وجهُهُ مُسُودًا)، يعنى متغيرًا، وقوله: (اصْطَفي)، يعنى اختار، وقوله: (اجتُبي)، يعني استخلص، وقوله: (الخَرَّاصُون)، يعني الذين يتخرصون الكذب فيتقولونه، وقوله: (الطُّوفَان)، يعنى الغرق: (ولما طَغَى الماء)، يعنى عملى كل شيء. (والأكواب) يعنى أكوابًا، ليست لها عُرى مدورة الرؤوس، وقوله: (عُربًا)، يعنى عاشقات لأزواجهن، وقوله: (وُلْدَان)، يعنى لا يكبرون، (مُخَلِّدون)، يعنى لا يموتون، و(الأثراب)، يعنى مستويات في الملاذ بنات ثلاث وثلاثين سنة، وكل شيء في القرآن: (مَـتَقَابِلين)، يعني في الزيارة، وكل شيء في القرآن: (رَحيق) يعني الخمس، وقوله: (مَعين)، يعنسي خمرًا جَاريًا، وكـل شيء في القرآن: (بَلُغَ أشُدُّه)، يعنى ثمانى عشرة سنة وهو إلى أربعين سنة في أشده، وكل شيء في

القرآن: (استوى)، أي ابن اثنين وثـ لاثين سنة واستقر(١). وقوله: (أفُّ لكم)، أي الردى من الكلام وكمل شيء في القرآن: (يُعْرَضُ الذين كَفَروا عَلَى النَّار)، و (عَـرَضْنَا جَهَنَّم يؤمَّئذ لـلكافرين عَـرْضًا)، أي كـشفـنا الغطاء عنها، وقـوله: (وكأيِّن)، أي وكم، وقوله: (سَوَّل لهم)، أي زين لهم، وكذلك (سوَّلت لهم)، زينت، وقوله: (سيماهم)، أي علامتهم وقوله: (لَوَ تزَيَّلُوا) أي الاعتزال، ومثله: (فَزَيَّلْنَا بينهم) ومثله: (وامْتَازوا اليوم)، أي اعتزلوا، وقوله: (قلْ للمُؤمنينَ يَغُضُّوا من أبصارهم)، يعنى يخفضوا أبـصارهم عن المحارم. وكذلك كل (غض) وقوله: (الذينَ يَلْمِـزُونَ المطَّـوِّعينَ منَ المؤمنينَ) و(يَلْمـزُك) و(لُمَـزَة). يعنـي الطعن على الإنسان في الشيء بعينه. وقوله: (هُمَـزة) و(هَمّـاز). يعني المغـتاب. وقـوله: (بَهيج) و(ذات بَهجَة). يعنى ذات حسن. وقوله: (طَلْعُهَا)، و(لها طَلع). يعنى الثمر. وقوله: (عَنيد). يعنى معرضًا. وقوله: (أَزْلفت). يعنى قربت وقوله: (من قرن). يعنى أمة. وقوله: (قَاتَلَهم الله). يعنى لعنهم الله. وقوله: (لا أَبرَح). يعنى لا أزال. وقوله: (فَاكهين). يعني معجبين. وقوله (فُبأى آلاء رَبُكما تَكَذَّبَان). يعنى نعماء ربكما. و(آلاء الله). يعنى نعماء الله. وقوله: (بلاء من ربكم). يعنى نقمًا. و(إنَّ هذا لَهُو البلاءُ المبين). يعنى النقم. وقوله: (أقدنيه). يعنى الإلقاء. وقوله: (فَنَبَذْنَاهُ بالعَراء). يعنى ألقيناه. وقوله: (الأجْدَاث). يعنى القبور. وقبوله: (فهل منْ مُدَّكر). يعني متذكر، وكذلك (وادَّكَرَ بَعد أُمَّة) يعني وذكـر. وقـوله: (أساطيـر الأولين) يعنـي أحاديث الأولين. و(كـأنّهنّ اليـاقــوتُ والمرْجانُ) الدرر العظام. وقوله: (لَمْ يَطْمَثْهُنَّ). يعنى لم يطأهن، وهو الجماع. وقـوله: (زَرَابي)، و(عَبْـقَـرى). يعنى الطنافس. وقـوله: (رَفْـرَف خُضْـر) يعنى المجالس على الفرش. وقوله: (من اسْتَبْرَق). يعنى الديباج. وقوله: (غَيْرَ مُتَجَانف لإثم). يعنى غير متعمد. وكذلك (جنَفًا). يعنى عمدًا. و(المقت) البغض، وكذلك (القَالين) و(ما قَلَى). يعنى المقت. وقوله: (سَفَرة)، يعنى الكتبة و(أسْفَارًا). يعنى كتبًا. وقوله (فالق). يعنى خالق و(الفَلَق). يعنى الخلق. وقوله: (شُعائر). يعنى المناسك. وقوله: (لا أُقسم) يعنى أقسم. وقوله: (وما أَدْرَاك)،

<sup>(</sup>١) تفسير المجسمة كمقاتل وابن قتيبة (ز).

كل شيء منه في القرآن: أي قد أخبرك ما هو. وكل شيء في القرآن: (وما يدريك) فلم يخبره ما هو، وقوله: (جبلاً كثيرًا) و(الجبلة) يعنى الخلق.

بيان ما جاء في القرآن الكريم من الكلمات بمعنى واحد إلا في حالة لها معنى مخالف:

وقوله: (رَيْب). يعنى شكا في القرآن كله إلا الذي في الطور (رَيْب المنون) يعنى حوادث الموت. وكل شيء في القرآن: (لعلكم). يعنى لكي. إلا الذي في الشعراء ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخَلَّدُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٩] . يعنى كأنكم تخلدون. وكل شيء في القرآن. (رجْز) يعني عذابًا غير واحد في المدثر ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر: ٥]. يعنى والصنم فاجتنب عبادته. وكل شيء في القرآن: (شُيَّاطين). يعني إبليس وذريته، غير واحد في البقرة ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطينهم ﴾ [البقرة: ١٤] يعني رؤسائهم من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه وكل شيء في القرآن: (شُهَداء). يعنى يشهدون على كل شيء غير واحد في البقرة، ﴿ وَادْعُوا شَهَداءُكُم ﴾ [البقرة: ٢٣] يعنى شركاءكم. وكل شيء في القرآن: (يَسْخُرون) و(سُخْريا). يعني الاستهزاء غير واحد في الزخرف ﴿ لَيَتَّخذَ بَعْضَهُم بَعْضًا سَخْرِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣٢]. يعنى السخرة في الخدمة. وكل شيء في القرآن: (السَّكينة). يعني الطمأنينة في القلب. إلا واحدًا في البقرة ﴿ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٨] يعني شيئًا كرأس الهر لها جناحان(١)، وكل شيء في القرآن: ﴿وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ يعنى واعدلوا إن الله يحب المعدلين. يقول الذين يعدلون في القول والفعل. غير واحد في قل أوحى. ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ﴾ [الجن: ١٥] يعنى العادلون الذين يعدلون بالله سبحانه غيره (فكانُوا لجهنَّم حَطبًا). وكل شيء في القرآن. (يا أسَـفًا). فهو الحزن. غير واحد في الزخرف ﴿ فُلُمَّا آسْفُونا ﴾ [الزخرف: ٥٥] يعني أعضبونا، وكل شيء في القرآن: يئس، و(لا تيأسوا) يعنى القنوط. غير واحد في الرعد ﴿ أَفَلُمْ يَيْأُسُ الَّذِينَ آمنوا ﴾ [الرعد: ٣١]. يعنى أفلم يتبين الذين آمنوا. وكل شيء في القرآن: (بُرُوج). يعنى الكواكب. غير واحد في النساء ﴿ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بَرُوجِ مُّشيَّدَة ﴾ [النساء: ٦٨]. يعنى القصور الطوال في السماء الحصينة. وكل شيء في

<sup>(</sup>١) رواية عن مجاهد غير مرفوعة إلى المعصوم ويقرب منها ما يروى عن وهب من خبر إسرائيل في ذلك (ز).

القرآن: (النَّكاح). يعني التزويج غير واحد في النساء ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحِ ﴾ [النساء: ٦] يعنى الحلم. وكل شيء في القرآن (البَرَّ والبَحْر). يعنى اليابس والماء. غيير واحد في الروم ﴿ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الروم: ١٤] يعني، البـرية، والقرى. وكل شيء في القـرآن: (إخباتًا). يعني إخــلاصًا. غــير واحد في بني إسرائيل ﴿ كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧]. يعني كلما سكنت إذ أكلت لحومهم زدناهم سعيرًا. وكل شيء في القرآن: (بَخْس). يعني نقصًا. غير واحد في يوسف ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ [يوسف: ٢٠]. يعني حرامًا (دراهمَ مُعدودة). وكل شيء في القرآن: (وَاردُون). يعني داخلون غير واحد في القصص ﴿ وَلَمَّا ورد ماء مدين ﴾ [القصص: ٢٣] يعنى ولما هجم على الماء ولم يدخل الماء، وكل شيء في القرآن: (لنَرجُمَنَّكُم) و (يَرْجُمُـوكمُ) يعني القتل غير واحد في مريم ﴿ لَئِن لَّمْ تَنتَه لأَرْجَمَنَّك ﴾ [مريم: ٤٦]. يعني لأشتمنك، وكل شيء في القرآن: (حُـسبَـانًا) و(يَحسبَـون) يعني حسـابًا، غير واحـد في الكهف ﴿ حسبانا ﴾ [الكهف: ٤٠] يعنى عذابًا من السماء، وكل شيء في القرآن: (بعل) يعنى الزوج، غير واحد في الصافات ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلا ﴾ [الصافات: ١٢٥] يعنى ربًّا، وكل شيء في القرآن (كسَفًا) يعني جانبًا من السماء، غيير واحد في الروم: ﴿ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا ﴾ [الروم: ٤٨]. يعني يجعل السحاب قطعًا. وكل شيء في القرآن: (الأنباء) يعنى الأحاديث، غير واحد في سورة القصص ﴿ فعميت عليهم الأُنْبَاءَ يُوهِّئِذً ﴾ [القصص: ٦٦] يعنى الحجج، وكل شيء في القرآن: (ماء معين) يعني جاريًا، غير الذي في تبارك ﴿ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴾ [الملك: ٦] يعني ماء طاهرًا تناله الدلاء. وكل شيء في القرآن: (كَلاّ) فهـو (لا) غير واحد في المطففين ﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾ [المطففين: ١٤] يعنى طبع على قلوبهم.

# تفسير الآيات التي هي شبه الاستثناء:-

وأما شبه الاستثناء في قوله في البقرة: ﴿ لِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ [البقرة: ١٥٠] يعنى اليهود يعلمون أن الكعبة هي القبلة، ثم استثنى (إلا الذين ظَلَمُوا) يعنى المسركين من أهل مكة فإنهم لا يعلمون أن الكعبة هي القبلة فهذه حجة لهم. وفي البقرة في أمر الدَّيْن (إلى أجَلٍ مُسمَى فَاكْتُبُوهُ) فإنه (أقسط عِنْد

الله وَأَقُومَ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَ تَرْتَابُوا) يقول: وأحرى ألا تشكوا في المال والأجل. ثم استثنى فقال: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاً ثَمَّ استثنى فقال: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَنَ اللّه فِي شَيْءٍ ﴾ [آل تكتبُوها ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقال في آل عمران: ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللّه فِي شَيْءٍ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. ثم استثنى فقال: (إلا أن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) فلا بأس أن يرضيهم بلسانه، وقال في النساء: ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِن النساء ﴾ [النساء: ٢٢]. ثم استثنى (إلا مَا قَدْ سَلَف) قبل التحريم وقال أيضًا: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٣٣]. ثم استثنى (إلا مَا قَدْ سَلَف) قبل التحريم وقال أيضًا: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٣٣]. ثم استثنى (إلا مَا قَدْ سَلَف) قبل التحريم فلا بأس.

قال أبو الحسين: فهذه جملة مختصرة من تفسير المتشابه بينة كافية نافعة لمن عقل وتدبر، وخاف وأناب، وترك الهوى والفساد، ولزم الحق وقال به وآمن به، وكان حـذرًا على شأنه وما أمر به، والإقـبال على الجماعـة، والله يقول: ﴿ولا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بنعْمَته إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وأمر رسول الله على بالاتباع، وترك التَّنَطُّع والابتداع، وسمى البدعة ضلالة، والجماعة هداية، فرحم الله امرءًا لزم ما أُمر به، واتبع سبيل ربه ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٤] ﴿ وَمَنْ أَضَلَّ مَمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هَدَى مَّنَ اللَّه إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالمينَ ﴾ [القصص: ٥]. ، وقال: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ٣٧ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ١٨٠ فَإِنَّ الْجَحيمَ هي الْمَـأُوي ٣٦ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَـقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَـوَىٰ ٤٠ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هي الْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٧-٤١]، وكل هوى رحمكم الله فهو يُطغى ويُردى، فعلى العبد مـحاسبة نفسه وزجرها عن الفضـول الموبق، وأن يحذر أن يقول قولاً مال به إليه هـواه فيحبط ذلك عملَه، وإن الله عز وجل قال: ﴿ وَاتَّبِعُ هُواهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرَطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقال رسول الله عَلَيْهُ: "من سب أصحابي فعليه لعنة الله». فليحذر الساب صحابة النبي عَلَيْهُ أن تلحقه لعنة رسول الله عَلَيْهُ، وأيضًا فإنما أمرنا أن نستخفر للذين سبقونا بالإيمان، وعلمنا أن نقول: ﴿ رَبُّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلاًّ لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رُحيم ﴾ [الحشر: ١٠].

# مخالفة إبليس لأمر الله تعالى بشأن السجود لآدم:

قال أبو الحسين: لما قص الله عز وجل علينا شأن آدم ﷺ وأمره للملائكة بالسجود لآدم، ونبهنا على جملة الخبر، وقصة إبليس وكيف استكبر لما سبق فيه من الشقاء، وكيف قاس فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مّنهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ من الشقاء، وكيف قاس فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مّنهُ فَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]، فقال الله عز وجل: ﴿ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ إلى آخر السورة [الحجر: ٣٤]، وكان بقياسه الفاسد وتركه أمر ربه كافرًا ملعونًا فسأل التأخير إلى يوم القيامة فأخره كما قص الله شأنه.

## قول جماعة من التابعين أن أول من قاس إبليس:

وقال جماعة من التابعين رحمهم الله: أن أول من قاس إبليس، وذلك أنهم يريدون أنه قاس ليدفع بقياسه ما أمر به نَصاً؛ لأن الله عز وجل أمره بالسجود لآدم فقال: (أنا خَيْرٌ منه خَلَقْتَنى مِنْ نَار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين) يريد أن قوة النار على الطين دليل على أن الأضعف حكمه أن يخضع للأقوى، وأن آدم أولى بالسجود فوضع إبليس القياس في غير موضعه؛ لأن ذلك القياس من إبليس إنما يستعمل مثله إذا لم يقع أمر ولا نص، فلما استعمل إبليس هذا مع وجود النص والأمر اللازم كان مخطئا فيه بقياسه، فصار قياسه الفاسد كافرًا ملعونًا، وكان قبل من خيار الملائكة (۱)، فنعوذ بالله من مكره وسوء ما سبق من الكتاب الأول.

# موافقة أهل البدع لإبليس بالقياس وتركهم النص:

قال أبو الحسين: وأهل البدع وافقوا إبليس في مجال القياس، وتركوا النص من التنزيل وتأولوا تأويلاً، فعدلوا عن نص الخبر إلى القياس الفاسد، وهذه جملة عددهم واختصار أخبارهم.

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ (إن بنى إسرائيل افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدةً فقيل: يا رسول الله، ما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال: «الجماعة» وقال ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مِن النّارِ فَأَنقَذَكُم مّنها كَذَلك يُبيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاته لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

<sup>(</sup>١) هذا صريح في أن إبليس كان من الملائكة والحق أنه من الجن لقوله تعالى «إلا إبليس كان من الجن» ولأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون.

#### باب ذكر الجماعة والنصيحة في الدين

قال النبى عَلَيْهِ: "من فارق الجماعة قَيْدَ شبر (١) فقد خلع ربْقة الإسلام من عنقه"، وقال عليه الصلاة والسلام: "يد الله على الجماعة، فمن شذ منها شذ مع الشيطان وعصى الله ورسوله"، وقال حذيفة: "يد الله على الجماعة، شذ من شذ عنها"، وعن تميم الدارى عن رسول الله عَلَيْهِ قال: "إنما الدين النصيحة" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم"، وعن أبى هريرة قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم"، والله؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم".

واعلموا رحمكم الله أن أفضل ما تمسك به العباد ما جاء به رسول الله والشوط وهو هذا الدين، وبالنصيحة لله جاءت المرسلون، قال نوح عليه السلام: ﴿ وَأَنصَحُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقال ما حاءت المرسلون، قال نوح عليه السلام: ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ [الأعراف: ٦٨]، وقال صالح عليه السلام: ﴿ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لا تُحِبُونَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٩].

وبلغنا أن الله عز وجل قال: «ما تعبدنى عبد بمثل النصح»، وقال: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا يَحْملُونَ الْعَرشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْد رَبّهِمْ وَيُؤْمنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعَلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَسَعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعَلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وَسَعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَة وَعُدْ اللّهِم وَفَريّاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيّاتِهِمْ وَأَدْوَاجِهِمْ وَذُرِيّاتِهِمْ وَلَا لَكَ رَبّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّات عَدْن الّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيّاتِهِمْ وَأَنْوَاجِهِمْ وَذُرِيّاتِهِمْ وَأَنْوَاجِهِمْ وَذُرِيّاتِهِمْ وَالْتَعْفِيمُ لَكُونَ اللّه وَيَعْمُ السّيّاتِ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيّاتِهِمْ وَأَنْوَاجِهِمْ وَذُرِيّاتِهِمْ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [غافر: ٧-٩]، فهذا نصح الملائكة لله في عباده، فأنصح عباد الله للائكة، وأغشهم لعباده الشه لعباد الله الملائكة، وأغشهم لعباده الشيطان.

### قول أبى العالية الرياحى:

وقال أبو العالية الرياحى: تعلموا الإسلام فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تحرفوه يمينًا ولا شمالاً، وعليكم بسنة نبيكم وأصحابه.

<sup>(</sup>١) قيد شبر: أي مقدار شبر. والربقة: الحبل.

#### قوم حذيفة:

وقال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن تركتموه يمينًا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا -أو قال: مبينًا-.

#### رواية العرباض بن سارية لنصيحة رسول الله على:

وقال العرباض بن سارية: صلى بنا رسول الله ﷺ ثم وعظنا، فكان فيما وعظنا أنه قال: «مَن يَعِشْ منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء من بعدى الراشدين المهدين، عَضُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومُحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة».

#### أقوال لبعض الصالحين:

وقال ابن مسعود: إنما هما اثنتان: الهدى والكلام، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد عَلَيْكُم، ألا وإياكم والمحدثات، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.

وقالت عائشة رحمة الله عليها: قال رسول الله ﷺ: «من صنع أمرًا ليس على أمرنا فهو مردود».

وقال ابن مسعود: سألت حذيفة الوصية، فقال: إياك والتلون في أمر الله، وإياك وما تنكر وعليك بما تعرف.

وقال ابن مسعود: «ستجدون قومًا يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع، والتنطع، والتعمق، وعليكم بالعتيق»(١).

وقال معاذ بن جبل: إياكم والتنطع، والتبدع، وعليكم بالعتيق.

وقال عبد الله [بن مسعود]: إن الله عز وجل لم يخلق شيئًا في الدنيا والآخرة إلا جعل له نهاية ينتهي إليها، وينقص ويزيد، فالإسلام اليوم مقبل وله ثبات ويوشك أن يبلغ نهايت، ثم ينقص الدين ولا يزيد إلى يوم القيامة، وآية ذلك أن تفشو الفاقة، وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الغنى إلا الفقر، ولا يجد الفقير من يعطف عليه.

<sup>(</sup>١) أي القديم الأول وفي الحديث: عليكم بالأمر العتيق أي القديم الأول.

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لتَتبعن سُننَ من كان قبلكم باعًا كباع وذراعًا كذراع، وشبرًا كشبر حتى لو دخلوا حُجْر ضَبً لدخلتم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟».

وقال هشام بن عروة عن أبيه: إنما هلك بنو إسرائيل حين نشأ فيهم أولاد سبايا الأمم قبلهم، فوضعوا فيهم الرأى فهلكوا، وقال ابن مسعود: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة.

#### قصة الشاب الإسرائيلي الذي غوى الناس:

وقال خالد الربعى: بلغنى أنه كان فى بنى إسرائيل شاب قد قرأ كتابًا، وعلم علمًا، وأنه كان مغمورًا فيهم، وأنه طلب بقراءته الشرف والمال، فابتدع بدعًا أدرك الشرف والمال فى الدنيا حتى أمن به وهو كذلك، قال: فتفكر ليلة وهو على فراشه فقال فى نفسه: هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت أليس الله يعلم؟؟ وقد اقترب أجلى، فلو أنى تبت!! فبلغ من اجتهاده فى التوبة أن خرق ترقُوته (١) فجعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسى المسجد وقال: لا يزال هذا مكانى حتى ينزل الله لى توبة أو أموت مكانى ها هنا، قال: فأوحى الله عز وجل فى شأنه: إنك لو أصبت ذنبًا فيما بينى وبينك بالعًا ما بلغ تبت عليك، ولكن كيف بعبادى الذين أضللت؟ ماتوا فدخلوا جهنم، ولا أتوب عليك.

#### 

وقال عليه السلام غداة العقبة لابن عباس: «هات اللَّقَطَ لي (٢)» فلقط له ثلاث حصيات من حصا الخذف. وقال: «بأمثال هؤلاء، وإياكم والغُلُوَّ في الدين، إنما هلك من كان قبلكم بالغُلُوِّ في الدين».

قول يحيى بن كثير: السنة تقضى على القرآن ولا يقضى القرآن على السنة:

وقال يحيى بن كثير: السنة تقضى على القرآن، ولا يقضى القرآن على السنة، وقال محاهد: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن لهم غرة كغرة (٢) الجرب، وقال

<sup>(</sup>١) هي عظم يصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين والآسية: الدعامة والسارية أي العمود.

<sup>(</sup>٢) اللقط بالتحريك: ما التقط من حصاة أو غيرها.

<sup>(</sup>٣) الغر والغُرة بالضم قروح تصيب الإبل في مشافرها وقوائمها.

خصيف: أشهد أن في التوراة: أن يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيدخلك النار.

### نهى عمر بن الخطاب عن مجالسة أهل القدر:

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تجالسوا أهل القدر، ولا تفاتحوهم الكلام»، وقيل لابن عمر: إن نجدة يقول: كذا، وكذا، فجعل لا يستمع منه، كراهية أن يقع في قلبه منه شيء.

وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في المكذبة بالقدر: ينبغي أن يستتابوا فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين، وقال أيضًا: أرى أيضًا أن يجاهدوا على وجه البغي، ونرى أيضًا قتلهم إلا أن يتوبوا.

وجاء رجل إلى حذيفة فقال: يا أبا عبد الله، أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها، فيُكرهون عليها حتى يدخلوا يدخلوا فيها، ثم عرض عليهم أكبر منها فيأبونها، فيضربون عليها حتى يدخلوا فيها، ثم تعرض عليهم أكبر منها فيأبونها، فيضربون عليها ويقولون: والله لا فيها، ثم تعرض عليهم أكبر منها فيأبونها، فيضربون عليها ويقولون: والله لا ندخل في هذه أبدًا فيضربون عليها حتى يدخلوا فيها، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ أحدكم من قميصه.

وقال ابن مسعود: سلوا الله العافية، فلستم بأصحاب بلاء إذ كان الرجل من قبلكم يوضع المنشار على رأسه بالكلمة يقولها فلا يقولها فيشق باثنين، وأخذ مسيلمة رجلين من النبي على أله وقال لأحدهما: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: فتشهد أنى رسول الله، قال: إنى أصم، فقتله، فقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: فتشهد أنى رسول الله؟ قال: نعم، فخلاه، فذكر ذلك للنبى على فقال: «أما الأول فأخذ بالفضل فآتاه الله إياه، وأما الآخر فأخذ برخصة الله فلا تبعة عليه»، وقال مجاهد: اجعل مالك جُنة دون مالك.

### قصة الملك الذي كان يفتن الناس، بأكل الخنزير:

وكان في بنى إسرائيل ملك يفتن الناس على أكل لحم الخنزير، فأتى بامرأة يقال لها: سارة، وبسبع بنين لها، فدعا أكبرهم فقرب إليه خنزيرًا فقال: ما كنت

لآكل شيئًا حرمه الله على أبدًا، فأمر به فقطع يده ورجله عضوًا عضوًا حتى قتله.

ثم دعا بالذى يليه فقال: كل، فقال: ما كنت لآكل شيئًا حرمه الله أبدًا. فأمر بقدر نحاس فملئت زيئًا، ثم أغليت، حتى إذا غلت ألقاه فيها حتى قتله. ودعا بالذى يليه فقال له: كل، فقال: أنت أذل وأقل وأهون على الله من أن آكل شيئًا حرمه الله على أبدًا. فضحك الملك وقال: تعلمون ما أراد بشتمه إياى؟ أراد أن يغضبنى فأعجل عليه فى قتله، وليخطئنه ذلك. فأمر بحز جلد عنقه، ثم أمر به أن يسلخ جلد رأسه فسلخوه سلخًا.

فلم يزل يقتل كل واحد منهم بقتل غير قتل أخيه حتى أبقى أصغرهم فالتفت إليه وإلى أمه فقال لها الملك: لقد رأيت ما رأيت فانطلقى بابنك هذا فاخلى به وراوديه أن يأكل لقمة واحدة فيعيش لك. قالت: نعم. فخلت به فقالت له: اعلم ابنى أنه كان لى على كل رجل من إخوتك حق، ولى عليك حقان، وذلك أنى أرضعت كل أخ من إخوتك حولين، فأرضعتك أنت أربعة أحوال، لأن أباك مات وأنا حبلى بك فنفست بك وخرجت ضعيفًا فرحمتك لضعفك، فأسألك بالله وبحقى عليك ألا ما صبرت ولم تأكل شيئًا حرمه الله عليك، ولا ألقى إخوتك يوم القيامة ولست معهم. فقال: الحمد لله الذي أسمعنى هذا منك فإنما كنت أخاف أن تراوديني على أكله.

ثم جاءت به إلى الملك فقالت: قد راودته وعزمت عليه، فأمره الملك أن يأكل فقال: ما كنت لآكل شيئًا حرمه الله على فقتله وألحقه بإخوته، ثم قال لأمهم إنى قد رثيت لك ما رأيت اليوم، كلى لقمة واحدة، وأنا أصنع بك ما أحببت وأفوض إليك ما تعيشين به بقية عمرك، فقالت: أجمع ثكل أولادى ومعصية الله تبارك وتعالى، فلا أبالى أن أعيش بعدهم، فراودها فلم تجبه فقتلها.

#### دعاء النبي على الله الله السر:

وعن عثمان رضى الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله ﷺ وهو آخذ بيدى، فسرنا بالبطحاء حتى انتهينا إلى عمار وأمه وأبيه، وهم يعذّبون في الله فقال عمار: يا رسول الله، الدنيا هكذا، فقال النبي ﷺ: «اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت».

وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام النبي عَلَيْهُ، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وخباب بن الأرت ، وصُهيّب، وبلال، وسُميّة أم عمار. فأما النبي عَلَيْهُ فمنعه الله بقومه؛ وأما الآخرون فأخذوهم فصهروهم في الشمس وألبسوهم أدراع الحديد. فكل أعطى الذي دُعي إليه من الفتنة إلا بلالا هانت عليه نفسه لله،، وهان على قومه، فجعل يقول: أحَد، أحد إله محمد عليه فلما أعياهم جعلوا في عنقه حبلاً، وجعلوا يطوفون به مكة. وجاء أبو جهل إلى سمية فجعل يعنفها ووجاً في قلبها بحربة فهي أول من استشهد في الإسلام.

وعن أنس عن النبى ﷺ قال: «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والعبد يحب العبد لا يحبه إلا لله، والرجل يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو نصرانياً».

## رده على لن قال له: ألا تستنصر لنا الله:

وقال خباب: شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر الله لنا يا رسول الله؟ قال: فجلس محمراً وجهه فقال: «والذي نفسي بيده لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل فوق رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه».

وأسر أهلُ الأهواز رجلاً، فقالوا له: اكفر، فأبى، فأسخنوا له ماء، فألقوه فيه، فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فقال: يرحمه الله، وما عليه لو تابعهم.

وجاء عمار بن ياسر إلى النبى عَلَيْهِ فقال له النبى عَلَيْهِ «أفلح الوجه»، فقال: ما أفلح الوجه ولا أنجح، فقال عليه السلام: «إن عادوا فعد». فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّه ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٢٠٦].

قال إبراهيم في امرأة يأسرها العدو، فيريدون أن يواقعوها أتقتل نفسها؟ قال: لا، لتصبر.

ولما قال النبى عَلَيْكُ لعمار: قالوا لك فقلت نعم؟ فجعل يبكى وقال قلت نعم، فقال له: إن عادوا فعد، يعنى بالشرك.

## طلب رسول الله على النصر من ثقيف:

وقالت رقيقة: دخل على النبى عَلَيْ حيث جاء يبتغى النصر من ثقيف بالطائف، فأمرت له بالسويق فشرب، فقالت: ثم قال لى رسول الله عَلَيْهِ: لا تعبدى طاغوتهم ولا تصلى لها. قلت: إذًا يقتلونى. قال: فإذا قالوا لك فقولى: ربى هذه الطاغية، فإذا صليت فوليها ظهرك. قالت: ثم خرج.

وقالت ابنة رقيقة: أخبرنى أخواى وهب وسفيان ابنا قيس قالا: فلما أسلمت ثقيف أتينا رسول الله- أو خرجنا إلى رسول الله- فقال: ما فعلت أمكما؟ قالوا: ماتت على الحال الذى تركتها عليه. قال: لقد أسلمت أمكما إذًا.

وقال الحسن: كل شيء أعطى الرجل بلسانه إذا خاف على نفسه الشرك فما دونه من طلاق أو عتاق أو غيره فليس عليه فيه شيء بعد أن يخاف على نفسه وذكر أن رجلاً دخل الجنة في ذباب وآخر دخل السنار في ذباب وذلك أنهما كانا مسلمين فمرا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لهما: قربا لصنمنا قربانًا، قالا: لا نشرك بالله شيئًا، قالوا: قربا ماشئتما ولو ذبابًا، قال أحدهما لصاحبه: ما ترى؟ قال: لا نشرك بالله شيئًا، فقتل فدخل الجنة، ومال الآخر بيده على وجهه فأخذ ذبابة، فألقاها على الصنم فدخل النار.

وعن أم الدرداء عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان وعن أم الدرداء عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان والحنطأ وما استكره عليه». قال: فذكرت ذلك للحسن، فقال: نعم، ما تقرأ القرآن ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخذُنَا إِن نّسينا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

# باب: الفرق، وذكرها، وشرحها، ومذهب كل فرقة، وبالله التوفيق

قال أبو الحسين الملطى رحمه الله: أنا أسوق هذه المذاهب بصحة البيان إن شاء الله. واعلموا رحمكم الله أن أول من افترق من هذه المذاهب: الزنادقة، وهم خمس فرق، والجهمية ثمانى فرق، والقدرية سبع فرق، والمرجئة اثنتا عشرة فرقة، والرافضة خمس عشرة فرقة، والحرورية خمس وعشرون فرقة، فذلك اثنتان وسبعون فرقة. فهذه جملتهم.

قال أبو عاصم خشيش بن أصرم الإسناد عنه في أول الكتاب، ثم تشعبت كل فرقة من هذه الفرق على فرق كان جماعها الأصل، ثم اختلفوا في الفروع، فكفر بعضهم بعضًا. فافترقت الزنادقة على خمس فرق، وافترقت منها فرقة على ست فرق، فمنهم:

المعطلة: الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكوين، وأنه ليس لها مكون ولا مدبر، وأن هذا الخلق بمنزلة النبات في الفيافي والقفار، يموت سنة شيء ويحيى سنة شيء وينبت شيء، وأنها تغلب عليها الطبائع الأربعة في أبدانها فإذا غلبت إحداهن قتلته لأنه يموت الصغير ويحيى الكبير، وإن أباه خلقه، وخلق الأب أبوه لا يعرفون آدم، وإن آدم له آباء، تعالى الله عما يقولون.

ومنهم المانوية: يزعمون أن إلهين وخالقين، خالق للخير والنور والضياء، وخالق للشر والظلمة والبلاء، نزهوا الله وزعموا أنه لم يخلق الظلمة والبلاء، والهوام والسباع، فجعلوا معه لما نزهوه شريكًا خلق هذه الأشياء، وزعموا أن الله تعالى خلق الروح الجارى في الجسد، فقالوا: ألا ترى الروح إذا فارق الجسد أنتن، وأن الخالق الآخر عندهم خلق الجسد والله لا يخلق نتنًا ولا قذرًا، فجعلوا للخلق كلهم خالقين تعالى الله عما يقولون علواً كبيرًا، وإنما سموا مانية لأن رجلاً كان يقال له مانى، زعموا أنه نبيهم، وكان في زمن الأكاسرة فقتله بعضهم. وقد قال الله عز وجل في كتابه: ﴿ مَا اتَّخذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذًا لَذَهَبَ كُلُ إِلَه بِمَا خَلَق وَلَعَلا بعضهم، وقد قال الله عز وجل في كتابه: ﴿ مَا اتَّخذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذًا لَذَهَبَ كُلُ إِلَه بِمَا خَلَق وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّه عَمّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١]، فهذان شاهدان.

ومنهم المزدكية: وهم صنف من الزنادقة وذلك أنهم زعموا أن الدنيا خلقها الله خلقًا واحدًا وخلق لها خلقًا واحدًا وهو آدم جعلها له يأكل من طعامها ويشرب من شرابها، ويتلذذ بلذائذها، وينكح نساءها؛ فلما مات آدم جعلها ميراثًا بين ولده بالسوية، ليس لأحد فضل في مال ولا أهل، فمن قدر على ما في أيدى الناس وتناول نساءهم بسرقة، أو خيانة. أو مكر. أو خلابة. أو بمعنى من المعانى فهو له مباح سائغ وفضول ما في أيدى ذوى الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد سواء؛ وإنما سموا مزدكية لأنه ظهر في زمن الأكاسرة رجل يقال له مزدك فقال هذه المقالة.

كذب أعداء الله، والله يقول: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَخَذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ ﴾ بعضهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَخَذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢] وقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٦) وَمَن يَفْعَلْ ثَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٦) وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ عَدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٢٩، ٢٠].

ومنهم الْعَبْدَكِية: زَعَمُوا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل الأخذ منها إلا القوت، من حيث ذهب أئمة العدل، ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهى حرام، ومعاملة أهلها حرام، فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كان، وإنما سموا العبدكية لأن عبدك وضع لهم هذا ودعاهم إليه وأمرهم بتصديقه.

كذب أعداء الله، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وما أحل الله الفوت إلا للمضطرين، ولم تحل الصَّدَقةُ لغَنِي ولا لذي مرَّة (١) سَوِي، كذا رواه عبد الله بن عمر، وقال رسول الله ﷺ: «لا لغني ولا لذي مرة سوى».

ومنهم الروحانية: وهم أصناف، وإنما سموا: الروحانية لأنهم زعموا أن أرواحهم تنظر إلى ملكوت السموات، وبها يعاينون الجنان، ويجامعون الحور العين، وتسرح في الجنة، وسموا أيضًا: الفكرية لأنهم يتفكرون، زعموا في هذا حتى يصيروا إليه فجعلوا الفكر بهذا غاية عبادتهم، ومنتهى إرادتهم ينظرون بأرواحهم في تلك الفكرة إلى هذه الغاية فيتلذذون بمخاطبة الله لهم، ومصافحته إياهم، ونظرهم إليه زعموا ويتمتعون بمجامعة الحور العين، ومفاكهة الأبكار على الأرائك متكئين، ويسعى عليهم الولدان المخلدون بأصناف الطعمام، وألوان الشراب وطرائف الثمار، ولو كانت الفكرة في ذنوبهم الندم عليها والتوبة منها والاستغفار لكان مستقيمًا، وأما هذه الفكرة فبوبها لهم الشيطان، لأنه لا يتلذذ بلذات الجنة إلا من صار إليها يوم القيامة، وهكذا وعد الله عباده المؤمنين والمؤمنات.

ومنهم صنف من الروحانية زعموا: أن حب الله يغلب على قلوبهم، وأهوائهم، وإرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم، فإذا كان كذلك عندهم كانوا عنده

<sup>(</sup>١) ذي مرة أي قوة.

بهذه المنزلة، ووقعت عليهم الخُلَّة من الله، فجعل لهم السرقة، والزنا، وشرب الخمر والفواحش كلها على وجه الحلة التي بينهم وبين الله لا على وجه الحلال ولكن على وجه الخلة الأخذ من مال خليله بغير إذنه. منهم: رباح وكُليب كانا يقولان بهذه المقالة ويدعوان إليها.

كذب (١) أعداء الله وكيف يكون ذلك وإبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام يسئل يوم القيامة أن يشفع للناس إلى ربهم ليحكم بينهم فيقول: لست هناك ويذكر ثلاث كذبات كذا روى عن النبى عليه السلام أنه قال.

ومنهم صنف من الروحانية زعموا: أنه ينبغى للعباد أن يدخلوا في مضمار الميدان حتى يبلغوا إلى غاية السبقة من تضمير أنفسهم (٢) وحملها على المكروه، فإذا بلغت تلك الغاية أعطى نفسه كل ما تشتهى وتتمنى، وإن أكل الطيبات كأكل الأراذلة من الأطعمة، وكان الصبر والخبيص عنده بمنزلة، وكان العسل والخل عنده بمنزلة، فإذا كان كذلك فقد بلغ غاية السبقة، وسقط عنه تضمير الميدان واتبع نفسه ما اشتهت. منهم: من يدعى ابن حبان كان يقول هذه المقالة.

ومنهم صنف يقولون: إن ترك الدنيا إشغال للقلوب وتعظيم للدنيا ومحبة لها ولما عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامها، ولذيذ شرابها، ولين لباسها، وطيب رائحتها، فأشعلوا قلوبهم بالتعلق بتركها، وكان من إهانتها مؤاتاة الشهوات عند اعتراضها حتى لا يشتغل القلب بذكرها، ويعظم عنده ما ترك منها [ورباح وكليب] كانا يقولان هذه المقالة.

ومنهم صنف زعموا: أن الزهد في الدنيا هو الزهد في الحرام. فأما الحلال فمباح لهذه الأمة من أطايب الطعام، وغرايب الألوان، وكفاية الخدم، ولين الرياش، وسعة المنازل، ووطاءة المهاد، وتشييد القصور، وكفاية الحاجات، وترك الطلبات، وقطن الأوطان. وإن الأغنياء أفضل منزلة عند الله من الفقراء لما أعطوا من فضل أموالهم وفضول من نوائب حقوقهم وأدركوا من منتهى رغباتهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: كذبوا.

<sup>(</sup>٢) تضمير أنفسهم؛ حملها على الهزال والضعف وتضمير الخيل وهو أن يكثر علفها حتى تسمن ثم بعد ذلك لا تعلف إلا القوت فيذهب رهلها.

لقد قالوا خلاف ما قال رسول الله عليه ورواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» خمسمائة عام (١) وروى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفًا».

## ومتهم الجهمية وهم ثماني فرق:

منهم صنف من المعطلة يـقـولون: إن الله لا شيء، ومـا من شيء، ولا في شيء، ولا يعرفون شيء، ولا يقع عليه صفة شيء، ولا مـعرفة شيء، ولا توهم شيء، ولا يعرفون الله فيما زعمـوا إلا بالتخمين فوقعوا عليه اسم الألوهيـة، ولا يصفونه بصفة يقع عليه الألوهية.

وقال الله عز وجل في كتابه: ﴿ قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَا أَنَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩] فأخبر أنه شيء وقال أيضًا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [فصلت: ١٥].

وأما ما جماءت به الآثار فهو ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليسئلنكم الناسُ عن كل شيء حتى يسئلونكم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فقولوا: الله خالق كل شيء، وقبل كل شيء؛ وهو بعد كل شيء».

وعن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله: إنه يعرض في نفسى الأمر لأن أكون حممة أحب إلى من أن أتكلم به. فقال رسول الله: «الله أكبر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة». وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «لا تزالون تسألون حتى يقول أحدكم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟» وذكره.

ومنهم صنف زعموا: أن الله شيء وليس كالأشياء لا يقع عليه صفة، ولا معرفة، ولا توهم، ولا نور، ولا سمع، ولا بصر، ولا كلام، ولا تكلم وإن القرآن مخلوق، وإنه لم يكلم موسى ولا يكلم قط، وإن الله خلق قولاً وكلامًا فوقع ذاك القول والكلام في مسامع من شاء الله من خلقه، فبلغه السامع عن الله بعدما سمعه فسمى ذلك قولاً وكلامًا. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

<sup>(</sup>١) لأن يوم الآخرة بألف سنة «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون».

ومنهم صنف زعموا: أنه ليس بين الله وبين خلقه حجاب ولا خلل، وأنه لا يتخلص من خلقه، ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم أجمع، فلا يبقى من خلقه شيء وهو مع الآخر في آخر خلقه ممتزج به، فإذا أمات خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه، وأنه لا يخلو منه شيء من خلقه ولا يخلو هو منهم (١).

ومنهم صنف: أنكروا أن يكون الله سبحانه في السماء (٢)، وأنكروا الكرسي وأنكروا الكرسي وأنكروا العرش أن يكون الله فوقه وفوق السموات من قبل هذا. وقالوا: إن الله في كل مكان حتى في الأمكنة القذرة، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

ومنهم صنف قالوا: لا نقول إن الله بائن من الخلق، ولا غير بائن، ولا فوقهم، ولا تحتهم (٣) ولا بين أيمانهم، ولا عن شمائلهم، ولا هو أعظم من بعوض ولا قراد ولا أصغر منها، ولا نقول هذا، ولا نقول إن الله قوى ولا شديد، ولا حى، ولا ميت، ولا يغضب، ولا يرضى، ولا يسخط، ولا يحب، ولا يعجب، ولا يرحم، ولا يفرح، ولا يسمع، ولا يبصر، ولا يقبض، ولا يبسط، ولا يضع، ولا يرفع. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

ومنهم صنف زعموا: أن العباد لا يرون الله ولا ينظرون إليه في الجنة ولا غيرها زعموا أنه ليس بينهم وبين الله خلل (٤) ينظرون إليه منها وإنه لا حجاب لله، وإن موسى عليه السلام كفر حين سأل ربه ولأنه سأل ما لم يكن، وإن عيسى عليه السلام كفر حين قال: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاً مُ الْعُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١١٦]، لأنهم زعموا أنه حين زعم أن لله نفسًا فقد كفر. بلغ بهم الغلو إلى تكفير الأنبياء عليهم السلام، تعالى الله عما يقولون علواً كبيرًا.

ومنهم صنف زعموا: أن الجنة والنار لم يخلقهما الله بعد، وأنهما تفنيان بعد خلقهما فيخرج أهل الطاعة من الجنة بعد دخولها إلى الحزن بعد الفرح، والغم بعد

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الحلاج حقاً، هكذا في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) نفى أن يكون الله متمكنًا فى السماء مذهب أهل الحق وكذا نفى الفوقية الحسية بخلاف معتقد الحشوية، والمصنف مضطرب فى هذا الباب (ز).

<sup>(</sup>٣) تنزيه الله سبحانه من الجهات هكذا هو معتقد أهل الحق كما في عقيدة الطحاوي (ز).

<sup>(</sup>٤) والقول بالخلل والمسافة بين الخالق والمخلوقات معتقد الحشوية قبحهم الله (ز).

السرور، والشقاء بعد الرخاء، جميع أهل الجنان من الملائكة والأنبياء والمؤمنين وإن الجنة تخرب بعد عمارتها حتى تصير رميمًا لا أحد فيها.

ويخرج أهل النار يعد دخولها فيصير إلى الفرح بعد الحزن، وإلى السرور بعد الغم، وإلى الساء والفراعنة والكافرين الغم، وإلى الرخاء بعد الشقاء. جميع أهل النار من الأبالسة والفراعنة والكافرين وإن النار تخرب بعد عمارتها حتى تخفق أبوابها، وليس فيها أحد، فيصرف ثواب الله عن أوليائه وعقاب الله عن أعدائه تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

ومنهم صنف أنكروا الميزان: أنكروا أن يكون لله ميزان يزن فيه الخلق أعمالهم، وأنكروا الصراط: أن يكون الله عز وجل يجيز على الصراط أحدًا؛ وأنكروا الكرام الكاتبين: أن يكون الله عز وجل يجعل على عباده حفظة يحفظون أعمالهم. وأنكروا الشفاعة: أن يشفع رسول الله على المحد من أمته، وأن يخرج الناس من النار بعد ما دخلوها، وأنكروا عذاب القبر، ومنكرًا ونكيرًا، وزعموا أن الروح تموت كما يموت البدن. وأن ليس عند الله أرواح ترزق شهداء ولا غيرهم، وأنكروا الإسراء أن يكون رسول الله على أسرى به من المسجد الحرام إلى الأقصى، وأنكروا الرؤيا، وزعموا أنها أضغاث أحلام. وأنكروا أن يكون ملك الموت يقبض وأنكروا حالى الله عما يقولون علواً كبيرًا.

وهذا إجماع كلام الجهمية، وإنما سموا جهمية لأن الجهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية، صنف من العجم بناحية خراسان، وكانوا شكَّكُوه في دينه حتى ترك الصلاة أربعين يومًا، وقال: لا أصلى لمن لا أعرفه ثم اشتق هذا الكلام، وبنى عليه من بعده.

# رد أبى عاصم خشيش بن أصرم عليهم:

قال أبو عاصم خشيش بن أصرم عليهم: وقد أنكر جهم أن يكون الله على العرش، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتُوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]. وقال: ﴿ اللّهُ اللّهَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ اللّهَ اللّهَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجُرِى الْأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ [الرعد: ٢]. وقال: ﴿ وقال: ﴿ وقال: ﴿ وقال: وقال: وقال: وقال: ﴿ وقال: وقال: وقال: وقال: وقال: ﴿ وقال: وقا

هَا لَكُم مِن دُونِه مِن وَلِي وَلا شَفِيعِ ﴾ [السجدة: ٤]. وقال: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٦]. عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود: ٧]. وقال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٦]. وقوله: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ وقوله: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ وَقُوله: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ وَقُولِهُ : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ وَقُولُهُ وَمَا الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْد رَبِهِمْ وَقُولُهُ وَلَهُ اللّهُ وَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٥٧]. وقال: ﴿ تُمَا السُتُوكَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٥٧]. وقال: ﴿ تُمَا السُتُوكَ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩]. وقال: (رب العرش العظيم). عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩]. وقال: (رب العرش العظيم).

وقال أبو عاصم: من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر به أجمع، فمن أنكر العرش فقد كفر بالله. وجاءت الآثار بأن لله عرشه. عرشه.

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الحق كتب كتابًا فوضعه عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبى». وفى حديث آخر أيضًا: «لما خلق الله الخلق كتب كتابًا على نفسه فهو مرفوع فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبى».

وعن سعيد بن جبير قوله: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود: ٧]. قال: على متن الريح، وعن وائل قال: رأيت النبى ﷺ سمع رجلاً يقول: «الحمد لله حمداً طيبًا مباركًا فيه، فلما سلم قال: من صاحب الكلمة آنفًا؟ قال الرجل: أنا، وما أردت بها بأسًا. قال: لقد رأيتها قد ابتدرها اثنا عشر ملكًا، ورأيتها فتحت لها أبواب السماء، فما ينهنها شيء دون العرش (١).

وعن العباس بن عبد المطلب<sup>(۲)</sup> قال: كنا مع رسول الله ﷺ جلوسًا بالبطحاء إذ مرت سحابة فقال: أتدرون ما هذه؟ قلنا: سحاب. قال: والمزن. قلنا: والمزن.

<sup>(</sup>۱) وليس في تلك الآيات والآثار شيء يدل على الاستقرار الحسى على العرش وعلى التمكن بمكان. راجع «الأسماء والصفات» للبيهقي. إلا أن خشيشا من النقلة الذين لا يعون ما يقولون بل يتقولون ما يسألون عنه يوم القيامة لأنه من هؤلاء الحشوية الذين قربهم المتوكل بعد رفع محنة القول بخلق القرآن. فلا يؤخذ منه علم أصول الدين وله رجال سامحهم الله (ز).

<sup>(</sup>٢) حديث الأوعال فيه علل قادحة شرحتها في (مقال أسطورة الأوعال) في مجلة الإسلام (العدد ١٤ من سنة ١٣٥٩هـ) (ز).

قال: والقـتار. قال: فـسكتنا. قال: أتدرون كم بين السـماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة خمـسمائة عام إلى أن ذكر السموات السبع، ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر بيـن أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض وفوق ذلك ثمانية أوعال، ما بين ركبهم وأظـلافهم كما بين السماء والأرض وفوق ذلك العرش وما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله عز وجل فوق ذلك، لا يخفى عليه شيء من أعمال بنى آدم.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على المعند المعرش لموت سعد بن معاذ». وعن أبى ذر قال: قال رسول الله على حين غربت الشمس: «أتدرى أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «إنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها».

وعن كعب الحبر<sup>(۱)</sup> قال: أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل، وميكائيل، وإسرافيل عليهم السلام، وهم تحت زوايا العرش، وبينهم وبين رب العالمين خمسون ألف سنة.

وعن وهب بن منبه قال: أربع أملاك يحملون العرش على أكتافهم، لكل واحد منهم أربع وجوه، وجه ثور، ووَجه أسد، ووجه نسر، ووَجه إنسان. ولكل واحد منهم أربعة أجنحة، أما جناحان فعلى وجهه ليحفظاه من أن ينظر إلى العرش فيصعق فيهفو بهما ليس له كلام إلا أن يقول قدُّوس الملك القوى، ملأت عظمته السموات والأرض.

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ينزل الجبار" ﴿ فِي ظُلَلِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائكَةُ ﴾ [الحاقة: ١٧]، وهم اليوم

<sup>(</sup>۱) خبر كعب ووهب من الإسرائيليات المرفوضة. راجع «دفع الشبه» لابن الجوزى و «الأسماء والصفات» للبيهقي (ز).

<sup>(</sup>۲) في سنده مجهول الاسم والصفة ومتروك ومن لا يحتج به ومن يروى المناكير راجع ابن جرير في سنده. وقوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) بمعنى هل ينتظر اليهود إلا مجىء الله في الغمام هو مذكور في توراتهم المبدلة أو بمعنى يظلل فيها العذاب على خلاف انتظارهم، وكذا حديث فيأتيهم في صورة كما قاله القرطبي وجل إله العالمين عن المشي والحركة وسائر أحداث الخلق والمؤلف كثير الانخداع بروايات مقاتل نسأل الله السلامة (ز).

أربعة، أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والسموات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم، فيضع الله تبارك وتعالى كرسيه حيث شاء من أرضه.

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى السماء ينظر متى يؤمر. وعن ابن عمر قال: خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده (١): العرش، وجنات عدن، وآدم، والقلم.

وقال أبو أمامة: قال رسول الله عَلَيْة: «سلوا الله الفردوس فإنها سرة الجنة وأهل الجنة يسمعون أطبط العرش».

وعن على رضى الله عنه قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وهو عن يمين العرش قبطيَّتين، ثم يكسى النبى عليه الصلاة والسلام وهو عن يمين العرش حلة حَبِرة.

وعن ابن عباس قال: إن الله جل اسمه كان على عرشه قبل أن يلخلق شيئًا، فأول شيء خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن.

# إنكار جهم أن لله تعالى كرسياً:

قال أبو عاصم: وأنكر جهم أن يكون لله كرسى، وقد قال الله تبارك وتعالى ﴿ وَسِعَ كُرْسِينَهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وعن ابن عباس فى قوله: ﴿ وَسِعَ كُرْسِينَهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ قال: الكرسى موضع القدمين (٢) ولا يقدر أحد قدره، غير أن أبا عاصم - يعنى النبيل - قال: الكرسى موضع القدمين، ولا يقدر قدر عرشه. وعن مجاهد: قوله ﴿ وَسِعَ كُرْسِينَهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ قال: ما السموات والأرض فى الكرسى إلا مثل حلقة بأرض فلاة.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّى لَقَائُم الْمُقَامُ الْمُحمودُ قَيْلُ: ومَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كرسيه يئط كما يئط الله الله الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه، وهو كسعة ما بين السموات والأرض (٣).

<sup>(</sup>١) أي بعنايته الخاصة عند جمهور أهل التنزيه لا بجارحة تعالى الله عما يأفكون (ز).

<sup>(</sup>٢) تفسير لغوى للكرسى بالنسبة إلى السرير (ز).

<sup>(</sup>٣) حديث أطيط واه ألف ابن عساكر جزءًا في تبيين ذلك (ز).

وعن عبد الرحمن بن البيلماني<sup>(۱)</sup> قال: ما من ليلة إلا وينزل ربكم إلى السماء وإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجودًا حتى يرجع، وذكر وهب<sup>(۲)</sup> عن عظمة الله فقال: إن السماوات السبع، والأرضين السبع، والبحار السبع لفى الهيكل قيل: لفى الكرسى، وإن قدميه لعلى الكرسى فهو يحمل الكرسى، وقد عاد الكرسى كالنعل في قدمه. فسئل وهب: ما الهيكل؟ قال: شيء من أطراف السماء إلى الأرض محدق بالأرضين والبحار كالأطناب، كالفسطاط.

وعن أنس بن مالك قال: يقول جبريل إذا كان يوم القيامة نزل عن عرشه إلى كرسيه حف الكرسى بالمنابر، وحفت المنابر بالكراسى فجاء النبيون فقعدوا عليها ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى.

وقال أنس بن مالك عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «يأتونى فأمشى بين أيديهم حتى آتى باب الجنة وللباب مصراعان من ذهب مسيرة ما بينهما خمسمائة عام وعلى الباب حلقة من ياقوتة حمراء فأستفتح فيؤذن لى فأدخل على ربى تبارك وتعالى فأجده قاعدًا على كرسى العز فأخر له ساجدًا»(٣).

إنكار جهم أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض ورد المؤلف عليه:

قال أبو عاصم: وأنكر جهم أن يكُون الله في السماء دون الأرض، وقد دل في كتابه أنه في السماء دون الأرض بقوله حين قال لعيسى عليه السلام: ﴿ إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقوله: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [النساء: ١٥٧]، وقوله: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [النساء: ١٥٧]، وقوله: ﴿ بَل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وقال: ﴿ يُدبَرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥] وقوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَلُ الْكَلمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠] وقال: ﴿ وَعَندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ الأنعام: ١٥] وقال جل اسمه: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَهُو الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٥] وقال: ﴿ وَرَدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ ﴾ [يونس: ٣] وقال: ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١٤] وقال: ﴿ وَاللّهُ مَوْلاهُمُ الْحَقِ ﴾ [يونس: ٣] وقال: ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١٤] وقال: ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَوْلاهُمُ الْحَقِ ﴾ [يونس: ٣] وقال: ﴿ وَاللّهُ السّمَاء عَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١٤] وقال: ﴿ وَاللّهُ مَوْلاهُمُ الْحَقِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَوْلاهُمُ الْحَقِ اللّهُ وَاللّهُ مَوْلاهُمُ الْحَقِ اللّهُ وقال: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَوْلَاهُ اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ وقال اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ضعيف لا يحتج به (ز).

<sup>(</sup>٢) لم يروه عن معصوم فيكون كرويه إسرائيليًا مرفوضًا (ز).

<sup>(</sup>٣) خُبر تالف وهذا الكلام لا نصيب له من الحق والصدق ولم يثبت من طريق صحيح وكذلك الأحاديث التي قبله (ز).

أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١٦ أَمْ أَمنتُم مَّن في السَّمَاء أَن يَرْسِلَ عَلَيْكُم حاصبًا فستعلمون كيف نذير ﴾ [الملك: ١٦، ١٧] وقال: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُم مَّرْجعكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقال: ﴿إِن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ﴾ وقال: ﴿ وَإِن مَّن شَيْء إِلاَّ عندُنَا خَزَائِنَه ﴾ [الحجر: ٢١] وقال: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عنده لا يستكبرون عن عبادته ﴾ [الأنبياء: ١٩] وقال: ﴿ وَإِنَّ يُومًا عند رَبُّكَ كَأَلْف سَنة مَّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧] وقال: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة عند رَبَّكُمْ تَخْتَصمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] وقال: ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴿ وقال: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جنَّات ونهر (٥٠) في مقعد صدق عند مليك مُقتدر ﴾ [القمر: ٥٥، ٥٥]، وقال: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا ﴾ [الزخرف: ١٩] وقال في التنزيل: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نَوْمَنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدَّقًا لَّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلَمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّه من قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمنينَ ﴾ [البقرة: ١٩] وقال: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهُ وَهَدَى وبشرى للمؤمنين ﴾ [البقرة: ٩٧] وقال ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَات بيَّنَات ﴾ [البقرة: ٩٩] وقال: ﴿ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيَا أَن يَنزَّلَ اللَّهُ مِن فَضَّلَه عَلَىٰ مَن يَشَاءَ من عباده فَبَاءُو بِغُضِبِ عَلَىٰ غُضِبِ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴾ [البقرة: ٩٠] وقال: ﴿ مَا يُودُّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبَكُم واللَّهَ يَخْتَصُّ برَحْمَته من يَشَاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ [البقرة: ١٠٥] وقال: ﴿ والَّذِين يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ٤] وقال: ﴿ نَزُّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجيلَ ٣ من قَبْلُ هَدَى لَلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفَرْقَانَ ﴾ [آل عمران: ٣] وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ منهُ آيَاتٌ مُّحْكُمَاتٌ ﴾ [آل عمران: ٤] ﴿ وَإِن كُنتُمْ في رَيْبِ مَّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدنا ﴾ [البقرة: ٢٣] وقال: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ الَّذي جَاءَ به مُوسَىٰ نُورًا ﴾ [الأنعام: ٩١] وقال: ﴿ وَهَذَا كُتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ [الأنعام: ٩٢] وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجُهُلُونَ ﴾ [الأنعام: ١١١] وقال: ﴿ المَّمَصِّ آلَ كَتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾

[الأعراف: ١، ٢] وقال: ﴿ إِنَّ وَلَيْمَ اللَّهُ الَّذِي نَزُّلَ الْكَتَابُ ﴾ [الأعراف: ١٩٦] وقال: ﴿ فَأَنزُلُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولُهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦] وقال: ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهُ ﴾ [التوبة: ٤٠] وقال: ﴿ يحذر المنافقون أن تنزَّل عليهم سُورَةٌ تُنبَّئُهُم بِمَا في قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ٦٤] وقال: ﴿ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمنُوا بِاللَّه ﴾ [التوبة: ٨٦] وقال: ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سورة فمنهم من يقول ﴾ [التوبة: ١٢٤] وقال: ﴿ وإذا مَا أَنزلَتْ سُورة نَظْر بعضهم إلَىٰ بَعْض هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَد ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قُومٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٧] وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيًّا ﴾ [طه: ١١٣] وقال: ﴿ كَتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ﴾ [إبراهيم: ١] ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ مُّبَارَكَة ﴾ [الدخان: ٣] وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولَ بَلُّغْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبَكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] وقال: ﴿ حَتَّىٰ تُقيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٦٨] وقال: ﴿ هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُّكَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاء ﴾ [المائدة: ١١٢] وقال: ﴿ وَلُو نُزُّلْنَا عَلَيْكَ كَتَابًا في قرطاس فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سحْرٌ مَّبِينٌ ﴾ [الأنعام: ٧] وقال: ﴿ وَقَالُوا لَوْ لا أَنزِلَ عَلَيْه مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضي الأَمْرَ ثُمَّ لا يَنظُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٨] وقالوا: ﴿ لَوْلا أَنْوَلَ عَلَيْهِ آيَةً مَن رَّبِّه ﴾ [الرعد: ٧] وقال: ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الْكتاب بالحَقّ لتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٥٠١](١) وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله والكتاب الّذي أنزل من قبل ﴾ [النساء: ١٣٦] وقال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيها هَدَى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٤] وقال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] وقال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] وقال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا

West of the

<sup>(</sup>۱) وليس في شيء من تلك الآيات ما يدل على ثبوت العلو الحسى والعلو المكانى لله سبحانه المتعالى عن المكان، وأبو عاصم في أول الكلام هو خشيش بن أصرم مؤلف كتاب «الاستقامة» وهو من ثقات الرواة الذبن برزوا في عهد المتوكل العباسي إلا أنه عمن لا شأن له في علم أصول الدين فلا يؤخذ عنه غير علمه فإن عد عامياً جاهلاً يعذر عند بعضهم والجمهور على أن الجهل بالله أمر لا يعذر المرء عليه ولا سيما في دار الإسلام، والمصنف تابعه وتابع مثل مقاتل بن سليمان من مشاهير الحشوية نسأل الله السلامة فنلفت نظر المطالع إلى ذلك لئلا يتابعه فيما يشذ فيه عن الجماعة (ز).

قول أبى عاصم أن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض:

وكان أبو عاصم يقول: لو كان في الأرض كما هو في السماء لم ينزل من السماء إلى الأرض شيئًا ولكن يصعد من الأرض إلى السماء كما ينزل من السماء إلى الأرض، وقد جاءت الآثار عن النبي على الله عز وجل في السماء دون الأرض، وعن البراء بن عازب قال: إن رسول الله على قال: «المؤمن إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يُصعد بروحه قبلهم، فإذا عرج بروحه قالوا: ربَّنا عبدك فلان، فيقول: ارجعوه، فإني عهدت إليهم أن: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمَنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه: ٥٥]».

وقال ابن مسعود: ما من عبد يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه فبعرج بهن إلى السموات فلا الله أكبر، إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه فبعرج بهن إلى السموات فلا الله ألا دعوا لصاحبهن حتى يجيء بهن وجه الله تبارك وتعالى.

تكذيب جهم في إنكاره للصراط:

والآثار جاءت بتكذيب جهم في إنكاره أن الله يجيز على الصراط عباده، روى أبو هريرة قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي جهنم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل: اللهم سلم، سلم، وعن أبي سعيد عنه علي مثله.

وعن ابن مسعود قال: يأمر الله عز وجل بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كأسرع من البهائم، كذلك حتى يمر الرجل سعيًا، ثم حفى الرجل مشيًا حتى يكون آخرهم رجلاً يتلبط (١) على بطنه فيقول: يارب أبطأت، فيقول: إنما أبطأك عملك.

وقال أبو هريرة: يضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد السيف عليه خطاطيف وكلاليب<sup>(۲)</sup>، وحَسك كحسك السعدان دونه جسر دحض<sup>(۳)</sup> مزلة فيمرون كطرف العين، أو كلمح البرق، أو كمر الريح، أو كجياد الخيل، أو كجياد الركبان، أو كجياد الركبان، أو كجياد الرجال، فناج سالم، وناج مخدوش، أو مكدوس على وجهه في جهنم.

### إنكار جهم للميزان والرد عليه:

وأنكر جهم الميزان: والله عز وجل يقول: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطُ لَيُومُ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةً مِّنْ خَرْدَلَ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٤]، وقالت أم المؤمنين عائشة رحمة الله عليها ورضوانه: كان رسول الله عجرى فرأيت قربه منى في الدنيا وتباعدهم في الآخرة بأعمالهم، وذكرت النار فبكيت فقطر من دموعي على لحيته على لله فقال: «ما لعائشة؟» قلت: يا رسول الله صلى الله عليك ذكرت النار فبكيت هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: «أما في ثلاثة مواطن فلا: حين يقال في الصحف ﴿ هَاوُمُ ﴾ [الحاقة: ١٩] فإن أحداً لا يذكر أحداً حتى ينظر بيمينه يعطى كتابه أو بشماله؟ وحين توضع الأعمال في الموازين فإن أحداً لا يذكر أحداً حتى يشقل ميزانه أو يخف، وحين يؤخذ الناس على الصراط بين

<sup>(</sup>١) يتلبط: يضطجع ويتمرغ.

<sup>(</sup>٢) الكلاليب جمع كلوب وكلاب وهو حديد معوجة الرأس كالخطاف والحسك نبات صحراوى له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم ومنه حسك السعدان، وقيل هو عشب له شوك.

<sup>(</sup>٣) د حض أي زلق يقال: مكان دحض أي مزلة لا تثبت عليه الأقدام.

ظهرانى جهنم جنبتاه كلاليب وحسك فإن أحدًا لا يذكر أحدًا عند ذلك حتى ينظر ينجو أم يقع؟»، وقال النبى ﷺ: "إن الموازين بيد الله يرفع أقوامًا ويضع آخرين»، وقال عكرمة: أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أبصر ماله في ميزان غيره إنه يأكل كفيه إلى إبطيه ثم ينبتان، ثم يأكلهما حسرة وندامة حتى يقضى الله في أمره ما أراد.

# إنكار جهم للكرأم الكتابين والرد عليه:

وأنكر جهم ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۞ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١]، وقد رأى النبى ﷺ رجلاً يغتسل في صحن داره فقال: «اتقوا الله واستحيوا من الكرام الكاتبين، إذا اغتسل أحدكم فليتوارى».

ودخل يعلى بن عبيد على محمد بن سوقة قال: أحدثكم بحديث لعل الله ينفعك فإنه قد نفعنا: قال: لنا عطاء بن أبى رباح: إن من كان قبلكم يكره فضول الكلام ما عدا كتاب الله يقرءونه، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، أو تنطق بحاجتك لمعيشتك التى لابد لك منها، أتنكرون ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١٠ كَرَامًا كَاتِينَ ﴾ وإن ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [ق: ١٧] أما يستحى أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التى أملى صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه.

#### إنكار جهم أن يكون لله سبحانه وتعالى حجاب والرد عليه:

وأنكر جهم أن يكون لله جل وعلا حجاب. ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء بائن من خلقه ودونه الحجب التي احتجت بها. قال النبي عَلَيْتُهُ: "إن الله لا ينام، ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار حجابه النور، ولو كشفها لأحرقت سُبُحاتُ وجهِه كُلَّ شيء أدركه بصره»(١).

وقال كعب الحبر: أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل، وميكائيل، وإسرافيل وهم تحت زوايا العرش وبينهم وبينه مسيرة خمسين ألف سنة.

<sup>(</sup>۱) السبحات: جمع سبحة أى أنواره وجلاله وعظمته، وقيل سبحات وجهه: محاسنه وأحسن ما قيل فى معنى هذا الحديث: لو انكشف من أنوار الله التى تحجب العباد عنه شىء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور كما خر موسى صعقا ودك الجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى.

وقال ابن عمر: احتجب الله من الخلق بأربعة: بنار، وظلمة، ونور، وظلمة. وعن وهب بن منبه قال: إن إبليس على عرشه في لجة خضراء يتمثل بالعرش يوم كان على الماء، ويحتجب بالحجب دون الرحمن تبارك وتعالى (١).

# إنكار جهم لنزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا والرد عليه:

وأنكر جهم أن الله تعالى ينزل إلى السماء فى النصف من شعبان. وروى أبو هريرة عن النبى عن ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء، فيقول: من يدعونى فأستحب له، من يستغفرنى فأغفر له، من يسألنى فأعطيه».

وعن أبى هريرة، وأبى سعيد الخدرى قالا: إن رسول الله على قال: «إن الله على على الله على قال: «إن الله على على مذنب عبهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء فنادى يقول: «هل من مذنب يتوب هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل».

وعن عثمان بن أبى العاص عن رسول الله على قال: «إن في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء فينادى مناد: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له».

وعن ابن عباس فى قوله: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندُهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٩] قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فى شهر رمضان فيدبر أمر السنة، فيمحو ما يشاء من الشقاء، والسعادة، والموت والحياة.

وعن كعب قال: إن الله جل اسمه يطلع في النصف من شبعان إلى أهل الأرض فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن.

ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى ينزل كيف يشاء إذا شاء، صموده إلى السماء واستواؤه على العرش، فزعمت الجهمية، وقالت: من يخلفه إذا نزل؟ قيل لهم: فمن خلفه في الأرض حين صعد<sup>(٢)</sup>، علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، وعلمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض سواء لا يختلف.

<sup>(</sup>١) كلام وهب بن منبه وكعب الأحبار من الإسرائيليات التي أقحمت على التراث الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) صريح كلام أبى عاصم بن خشيش بن أصرم هذا يكشف عن معتقده من إثبات صعود حسى وهبوط حسى لله حل شأنه وهو تجسيم بحت لأن الانتقال من فوق إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى شأن الأجسام وتعالى الله عن ذلك وأحاديث النزول إنما تدل على نزول ملك ينادى لحديث النسائي. فتعين الإسناد المجازى الموافق للتنزبه. فياويح الحشوية ما أغباهم في فهم المعانى في اللسان العربى المبين نسأل الله السلامة (ز).

ومما يدل على ذلك قوله عز وجل: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبِّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَات رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَات رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]. وقوله: ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٤٨]، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴾ [الأحقاف: ٢]، وقوله: ﴿ وَبَكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَّ ﴾ [الفجر: ٢٢].

وجاءت الآثار: روى عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنى لقائم المقام المحمود" قيل: وما المقام المحمود" قال: "ذاك يوم ينزل الله عز وجل على كرسيه يئط كما يئط ألر الرّحل الجديد من تضايقه، وهو كسعة ما بين السماء والأرض، وقال ابن عباس في قوله: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠] قال يأتى يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات طاقات.

وعن الضحاك بن مزاحم قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فشققت ونزل ما فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، فيصفون صفا دون صف، ثم ينزل الملك الأعلى وأتى بجهنم، فإذا رآها أهل الأرض فروا، فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبع صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه الأرض إلا وجدوا سبع صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه للحساب، فذلك قوله: ﴿ وَيَوْمُ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلائكة تَنزيلاً ﴾ [الفرقان: ٣٦] وقوله: ﴿ وَيَوْمُ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلائكة تَنزيلاً ﴾ [الفرقان: ٣٥] وقوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢] وقوله: ﴿ يَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ وَالْمَلَكُ مَا اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَى اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَى اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَى اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَى اللهُ وَافَها وحافتها.

وعن ابن مسعود قال: يقومون لرب العالمين، وقرأ عبدالله: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مُسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤] حتى يمر المسلمون فيتمثل الله عز وجل للخلق،

<sup>(</sup>۱) حديث الأطيط محض تخليط عند ابن عساكر. وقد ذكرت علله في تكملة الرد على «النونية» و «الأسماء والصفات» (ز).

فيقـول لهم: من كنتم تعبدون؟ فيقـولون: الله، فعند ذلك يكشف عن ساق، ولا يبقى مؤمن إلا خر ساجدًا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبقًا واحدًا.

## دنو المؤمن يوم القيامة من ربه:

وقال صفوان بن محرز: كنت أماشى ابن عمر فعرض له رجل فقال: يا ابن عمر! ما تقول فى النجوى؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أعرف، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أعرف، فيقول: فإنى سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قال: ويعطى صحيفة حسناته، وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رءوس الأشهاد: ﴿هَوُلاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبّهِم أَلا لَعْنَةُ اللّه عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ وهود: ١٨] وإنما سُموا الملائكة المقربين لقربهم من الله دون جميع خلقه.

وإنما تحيرت الجهمية وضلت عقولهم حين قالوا: إن الله لا يخلو منه شيء، ولا يرول عن موضعه، فأسرع إلى الجهال قولهم، وكذلك ربنا جل وعز، ولكن ليس عنزلة الخلق في نزوله، وليس أحد من الخلق يصير عن مكانه وموضع كان فيه إلى وكان غيره إلا وهو زائل عن موضعه ومكانه الأول لنفسه وعلمه، لجهله بما يحدث بعده على مكانه وموضعه الأول، وإن الله تبارك وتعالى لما استوى من الأرض إلى السماء أو نزل من سماء إلى سماء أو إلى الأرض لا يعزب عن علمه شيء في السموات ولا في الأرض علمه بما فيهن بعد الاستواء وبعد النزول كعلمه بهن قبل ذلك، لم ينقص الاستواء في النزول من علمه ولا زاد تركه في علمه، فمن كان هدا حاله فليس بزائل عن خلقه، ولا خلقه بخال من علمه تبارك الله رب العالمين (١).

# إنكار جهم النظر إلى الله عز وجل والرد عليه:

وأنكر جهم النظر إلى الله جل وعنز والله يقول: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذَ نَّاضِرَةٌ (٢٦ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] وقال: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤] وقال: ﴿ وَعَلَى مَقْعَد صِدْق عِندَ مَلِيك مَقْتَدرٍ ﴾ [القمر: ٥٥] وقال: ﴿ كَلاَ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥].

<sup>(</sup>١) والمصنف لو لم يخض فيما لا يحسنه لأحسن صنعا لكنه كما ترى أساء إلى نفسه بما فعل (ز).

وأعلموا رحمكم الله أن أعظم ما يرجو أهل الجنة من الثواب النظر إلى الله عز وجل. وقد روى أبو هريرة قال: قال الناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فهل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فهل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فأنتم ترونه يوم القيام كذلك».

وقال جرير بن عبد الله البجلى: كنا جلوسًا عند رسول الله ﷺ فرأى القـمر ليلة البدر قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته».

وعن صهيب عن السنبي ﷺ في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] قال: النظر إلى وجه الله عن وجل، وعن عكرمة في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ قالوا لا إله إلا الله و(الحسنى) الجنة (وزيادة) قال: النظر إلى وجه الله الكريم.

وسئل ابن عباس قال: عن كل من دخل الجنة نظر إلى الله قال: نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: «اللهم إنى اسألك برد العيش ولذة النظر إلى وجهك، وشوقًا إلى لقائك».

وعن أنس بن مالك قال: ذكر المزيد (١) فقلت: وما المزيد؟ فقال رسول الله على منابر، وإن أهل الجنة يغدون إلى ربهم كل جمعة فتوضّع لهم مجالس فمنهم على منابر، ومنهم على كراس، ونحو ذلك، فيقول: أطعموا عبادى، فيطعمون، ثم يقول: اسقوا عبادى، فيسقون؛ ثم يقول: «اكسوا عبادى، فيكسون» قال: وذكر النظر قال: «فينظرون إلى الله تبارك وتعالى».

#### رؤية رسول الله على ربه:

وسئل ابن عباس: هل رأى محمد ﷺ ربه؟ قال: نعم رآه، قال عكرمة: فقيل لابن عباس: أليس الله يقول: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؟ قال ابن عباس: لا أم لك!! ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يستقم له شيء.

<sup>(</sup>۱) في طرق حديث يوم المزيد ألفاظ منكرة بينها ابن عساكر في جزء خاص راجع ما كتبناه على نونية ابن القيم (ز).

وقال عكرمة: ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه أن لو جعل نور أعين جميع خلقه من الجن والإنس والدواب وكل شيء خلق الله فجعل نور أعينهم في عين عبد من عباده ثم كشف عن الشمس سترًا واحدًا -ودونها سبعون سترًا- إذًا ما قدر أن ينظر إلى الشمس والشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الستر، قال عكرمة: فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور أن ينظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا في الجنة.

وعن عكرمة: أن الله يرسل إلى أوليائه فى الجنة براذين (١) من ياقوت سرجها ولجمها من ذهب ألين من الحرير يخرجون زائرين إلى رب العالمين، وقال: يُظلهم الغمام وتحفهم الملائكة، قال: ثم يقول الله عز وجل: يا ملائكتى عبادى وزوارى وجيرانى أطعموهم من لحم طير خضر ليس فى الجنة مثلها، ثم يكسون ويطيبون، ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى (٢).

وقد قال أبو عاصم: إذا كان المؤمن يحجب عن ربه ولا يراه، والكافر محجوب عن ربه ولا يراه، والكافر محجوب عن ربه في ما فيضل المؤمن على الكافر؟ وقول الله عز وجل ورسوله وأصحاب رسوله أحق أن يتبع من قول جهم في النظر إلى الله عز وجل.

# إنكار جهم أن يكون لله وجه والرد عليه:

وأنكر جهم أن يكون لله عز وجل وجه وهو يقول: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ١٧] وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨].

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِهِمْ ﴾ [الرعد: ٢٢]، وقال: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لُوَجْهِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، وقال: لوَجْهِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، وقال: ﴿ وَاللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، وقال: ﴿ وَلَا خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٨]، وقال ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٨]، وقال ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٨].

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمنينَ ﴾ جَعلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمنينَ ﴾

<sup>(</sup>١) براذين جمع برذون وهي الدابة ونوع من الخيل غير عربية.

ر ٢) قد أكثر المصنف من سرد آثار لا يصح الاحتجاج بها في صفات الله بسبب ضيق دائرة علمه بالآثار الصحيحة وبطرق النظر (ز).

[الأعراف: ١٤٣]، قال: هكذا، بأصابعه، فقال ثابِت لحميد: لا تحدث بهذا يا أبا محمد، فزبره حميد وانتهره، وقال: حدث به أنس، وزعم أنس أن رسول الله عليه حدث به وأنا أكتمه؟!

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، ونورالسموات والأرض من نور وجهه.

وعن ابن عمر: أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ونعمه وخدمه ووروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم ومروم واكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه بكرة وعشياً، ثم تلى هذه الآية: ﴿وجوه يومئذ ناضرة \* إلى ربها ناظرة ﴾.

وكان على عليه السلام يقول في دعائه: وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته» وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته»(١).

وقال أبو رزين سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده، وقرب غيره" قال أبو رزين: فقلت: يا رسول الله: ويضحك الرب؟ فقال: «نعم يا أبا رزين لن نعدم من رب يضحك خيراً» وقال عليه الصلاة والسلام: "يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا».

وقال أبو موسى الأشعرى: قال رسول الله ﷺ: «يجمع الله عز وجل المؤمنين فى صعيد واحد فإذا أراد أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يدخلوهم النار، ثم يأتينا ربنا ونحن على مكان مرتفع فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن مسلمون. فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، فيقول من أين تعرفون ربكم وهبل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: جاءتنا الرسل فصدقنا واتبعنا. فيقول لهم: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، فيتجلى لهم ضاحكا».

وعن عبد الله بن عمر قال: يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات: حين يركبه ويتخلى عن أهله، وحين يميد متشحطًا، وحين يرى البر.

<sup>(</sup>١) أي على صورة المضروب (ز).

وعن ابن مسعود قال: رجلان يضحك الله إليهما. رجل تحته فرس من أمثل خيل أصحابه فانهزموا وثبت إلى أن قتل شهيداً وإن بقى فتح الله عليه فذلك يضحك إليه. ورجل قام من الليل لا يعلم به أحد فأسبغ الوضوء وصلى على النبى عليه واستفتح القراءة فيضحك الله [سبحانه وتعالى] إليه، ويقول: انظروا إلى عبدى لا يراه غيرى.

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْلَة: "يضحك الله لرجلين [يقتتلان] كلاهما يدخل الجنة"، قالوا: كيف يا رسول الله؟؟ قال: "يُقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد".

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «يضحك الله إلى ثلاثة: القوم إذا صفوا في الصلاة، والرجل يقاتل من وراء أصحابه، والرجل يقوم في سواد الليل (١). إنكار جهم أن يكون لله سمع وبصر والرد عليه:

وأنكر جهم أن يكون لله سمع وبصر، وقد أخبسونا الله عز وجل في كتابه، ووصف نفسه في كتابه قال الله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ثم أخبر عن خلقه فقال عز وجل: ﴿ فَجَعْلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [اللهر: ٢] فهذه صفة من صفات الله أخبرنا أنها في خلقه، غير أنا لا نقول: إن سمعه كسمع الآدميين، ولا بصره كابصارهم. وقال: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِياءَ بِغَيْرِ حَقَّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران: ١٨١] وقال ﴿ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَقال: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما وقال: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما وقال: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢]، وقال: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢]، وقال: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ ﴾ [مريم: ٤٢]، وقال: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَلا يُبْعِرُ الْتَ وَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [الله بَعِيرًا ﴿ وَاللّهُ مَنْ وَلتُصْبُعُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [الله بَعَيْلُ عَيْنِي اللهُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [الله بَعَيْلُ عَيْنِي ﴾ وقال: ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي السّمَعُ وَلَا يُسْمَعُ وَاللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ وقال: ﴿ وقال: ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي السّمَعُ وَلَا يَعْدُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي اللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي السّمَعُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي السّمَعُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ عَيْنِي السّمِاحِينَ اللّهُ عَلَى عَلْمَ السّمَاحِيلَ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ليس الضحك المنسوب إلى الله في هذه الآثار من قبيل إبداء النواجذ تعالى الله عن ذلك وتفصيل هذا البحث في «الأسماد والصفات» للبيهقي (٤٦٧) (ز).

[الشعراء: ١٠٨] وقال (فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمَنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥]، وقال (فَلكَ بِمَا قَدَّمَتْ وَالتوبة: ١٠٥]، وقال (فَلكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكَ ﴾ [التوبة: ١٠٥]، وقال (فَلكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ [الحج: ١٠]، وقال: (فَوَلُوا يَدَاكَ ﴾ [المحمن: ٢٧]، وقال: (فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وقال: (فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وقال (فَرَّقُونَ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال (فَرَّقَا اللهُ عَنْدُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، ثم قال: (لا يَدُوقُونَ فيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَىٰ ﴾ [الدخان: ٥٦] فقد وصف الله من نفسه أشياء جعلها في خلقه والذي يقول، (فَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]، وإنما أوجب الله على المؤمنين اتباع كتابه وسنة رسوله.

وقال أبو موسى: كنا مع رسول الله عَلَيْهِ في سفر أو غزاة، فإذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، فارتفعت أصواتنا، فقال: «يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنه معكم سميع قريب».

وقال وهب: قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: «انطلق برسالتى فإنك بعينى وسمعى، ومعك يدى ونصرى» وعن وهب: قال الرب تبارك وتعالى لآدم: «اخترت مكانه -يعنى الكعبة - يوم خلقت السموات والأرض، وقبل ذلك كان بعينى وهو صفوتى من البيوت»، وعن ابن عمر قال: قام رسول الله على الناس فأثنى على الله جل اسمه بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: «إنى لأنذر كموه، وما من نبى إلا وقد أنذر قومه، ولقد أنذر نوح قومه، ولكنى سأقول لكم قولا لم يقله نبى لقومه: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور».

## إنكار جهم قبض ملك الموت للأرواح والرد عليه:

وأنكر جهم أن ملك الموت يقبض الأرواح، والله عز وجل يقول: ﴿ قُلْ يَتُوفَاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١].

## قول ابن عباس إن الدنيا يديرها أربعة أملاك:

ولقى سماك ابن عباس فى المدينة فقال: ما تقول فى أمر غمنى واهتممت به؟ قال: ما هو؟ قلت: نفسان اتفق موتهما فى طرفة عين، واحد فى المشرق، وآخر

فى المغرب كيف قدر عليهما ملك الموت؟ قال: والذى نفسى بيده ما قدرة ملك الموت على أهل المشرق، والمغارب، والظلمات، والنور، والهواء إلا كقعدة الرجل على مائدة يتناول من أيها شاء.

وقد ذكر أيضًا: أن الدنيا يدبرها أربعة أملاك، فجبريل على الريح والجنود، وميكائيل على القطر والنبات، وملك الأنفس على الأنفس، وكل هؤلاد يوفع إلى إسرافيل.

وقال مجاهد: ما على الأرض بيت شعر ولا مدر، إلا وملك الموت يطرف فيه كل يوم مرتين. وقوله: ﴿ تُوفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ [الأنعام: ١٦] قال: تتوفاه الرسل وملك الموت يقبض منهم الأنفس.

قال الحسن بن عبيد الله: هم أعوان ملك الموت. وقال سليمان بن داود لملك الموت عليهما السلام: ألا تعدل بين هؤلاء الناس؟ قال: أنا أعلم بذلك منك، إنما هي كتاب أو صحيفة تلقى.

# إنكار جهم عذاب القبر ولمنكر ونكير وكلام الله تعالى والرد عليه:

وأنكر جهم عــذاب القبر، ومنكرًا، ونكيرًا، وقــال: أليس يقول: ﴿ لا يَذُوقُونَ فَيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَىٰ ﴾ [الدخان:٥٦].

وقد أخبرنا بأمر منكر ونكير فمن أولى أن يتبع؟ النبى عَلَيْ أم جهم؟ ثم يقال لهم: أخبرونا عن عزير حين أماته الله عز وجل مائة عام ثم بعثه بعد موته كم موتة أماته، وكم حياة أحياه؟ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦]، والسبعون الذين قالوا لموسى ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] كم موتة أماتهم وكم حياة أحياهم.

وفيما يخبر عن منكر ونكير قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، روى عن عمر رضى الله عنه أن

رسول الله على قال: «كيف بك يا عمر وبفتانى القبر إذا أتياك يحفران الأرض بأنيابهما ويطآن أشعارهما، أعينهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد القاصف معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها؟» قال عمر: وأنا على مثل ما أنا عليه اليوم يا رسول الله؟ قال: «وأنت على مثل ما أنت عليه اليوم». قال: إذًا أكفيكهما إن شاء الله. قال وعبيد بن عمير يقول: ذلك منكر ونكير.

وعن ابن مسعود قال: يجلس العبد في قبره إجلاسًا فيقال له: ما أنت؟ فإن كان من أهل الجنة قال: أنا عبد الله حيّاً وميتًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فيفسح له في قبره ما شاء الله، وينزل عليه من كسوة الجنة، ويرى مكانه في الجنة، ويقال للآخر: ما أنت؟ فيقول: لا أدرى ثلاث مرات، فيقال له لا دريت ثلاثًا فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويرى مكانه من النار فيسرسل عليه حيات من جوانب قبره ف تنهشه وتأكله، فإن جزع وصاح ضرب بمقمعة من نار أو حديد.

وعن عائشة رحمة الله عليها أن النبي على كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر». وقالت: دخلت على امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت، قالت: بلى إنا لنقرض منه الجلود والشوب فدخل رسول الله على وقد ارتفعت أصواتنا فقال: ما هذا؟ فأخبرناه بما قالت، قال: صدقت. فما صلى رسول الله على من يومئذ إلا قال في دبر كل صلاة: اللهم رب جبريل فما صلى رسول الله على من حر النار وعذاب القبر وأنكر جهم أن الله يتكلم، والله يقول: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثُمَّ وقال (لا تبديل لكلمات الله) يُحرِفُونَهُ مِنْ بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥] وقال (لا تبديل لكلمات الله) وقال ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كلامَ الله قُلَهُ مَأْمَنَهُ ذَلكَ بأنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦] وقال ﴿ وَالْ مُبدّلَ لكلمات الله وَلقدْ جَاءَكَ مِن نَبا المُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤] وقال ﴿ وَالْ مُبدّلُ لكلمات الله وَلقدْ جَاءَكَ مِن نَبا للكمات ألله وَالله وَالله وَالله مَلْ الله عَلْمَونَ وَالله وَالله مَلْ الله وَالله مَلْ الله وَالله وَالله مَلْ الله وَالله مَلْ الله وَالله مَلْ المُرْسَلِينَ وَلَوْ جَنْنَا بمِثْلِه مَدَدًا ﴾ [الكهف: ٢٠] وقال لو أن ما الأرض من لكتَاب رَبِي لَنفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن

شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ، وقال: ﴿ أُولْئكُ مَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارِ وَلا يَكُلَّمُهُمُ اللَّهُ يُومُ الْقيامَةُ وَلا يُزكّيهم ولهم عذاب أليم ﴾ [البقرة: ١٧٤]. وقال: ﴿ وَتُمَّتْ كُلُمَةُ رُبُّكُ لِأُمْلِأُنَّ جُهُنَّم ﴾ [هود: ١١٩] وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلائكَة إِنِّي جَاعِلُ في الأَرْض خَليفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها من يفسد فيها ويَسْفكُ الدَّمَاءُ ونَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدكُ ونَقَدَّسَ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠] وقال: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمُ لائكة إِنِّي خَالِقَ بَشُرًا مِّن طين ﴾ [ص: ٧١] وقال: ﴿ شُهِدُ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلاَّ هُو وَالْمَلائكَةُ وَأُولُوا الْعلْمِ قَائمًا بِالْقسط لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو الْعزيز الْحكيم ﴾ [آل عمران: ١٨] وقال: ﴿ كَمَثَل آدُمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فيكون ﴾ [آل عمران: ٥٩] وقال: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴾ [البقرة: ١١٧] وقال: ﴿ وَمَنْ أُصَدَقَ مِنْ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢] وقال: ﴿ فَذُوقُوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ [الأحقاف: ٣٤] وقال: ﴿ إِنَّمَا قُولْنَا لَشَّىء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ ﴾ [النحل: ٤٠] وقال: ﴿فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةُ بَدُتُ لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تَلْكُمَا الشَّجَرَة وأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُّبِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٢] وقال: ﴿ يُوم يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسَلَ ﴾ [المائدة: ١٠٩] وقال: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمُ اذْكُرْ نعْمَتى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيِّدتُّكَ برُوحِ الْقَدَسِ تَكَلَّمَ النَّاسَ في الْمَهْد وَكَهْلا وَإِذْ عَلَّمْتُكُ الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطّين كهيئة الطّير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتي بإذني وإذ كففت بني إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جَئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سَحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [المائدة: ١١٠] وقال: ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافَعَكَ إِلَىٌّ وَمُطَّهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعلُ الَّذينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْم الْقيَامَة ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعَكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كَنتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٥] قال: ﴿ هَذَا يُومُ يَنفُعُ الصَّادقينَ صدقَهم ﴾ [المائدة: ١١٩] وقال ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للْمَلائكَة إِنَّى خَالِقٌ بَشَرًا مَّن صَلْصَال مِّنْ حَمَا مسسود ﴾ [الحدر: ٢٨] وقال: ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُو يَهُدى السَّبِيلِ ﴾

[الأحزاب: ٤]. وقال: ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعينَ ﴾ [الأحزاب: ١]، وفي القرآن مثل هذا كثير.

فأما الآثار فإن ابن مسعود قال: إنما هي اثنتان: الهَدْي والكلام فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها.

وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ماخرج منه» (١) يعنى القرآن.

وعن ابن عباس قال: خلق الله لوحًا محفوظًا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة، كلامه بر، وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق بكل نظرة، ويحيى ويميت، ويعز ويذل ويفعل ما يشاء.

وقال جابر بن عبد الله: كان رسول الله على يعرض نفسه في الموسم على الناس في الموقف يقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربى عز وجل» فأتاه رجل من بنى همدان فقال: أنا: فقال: «أو عند قومك لى منعة؟» وسأله من هو؟ قال: من همدان، ثم إن الهمداني خشى أن يجفوه قومه فقال: يا رسول الله آتيهم فأخبرهم ثم ألقاك من قابل فانطلق وجاءت وفود الأنصار في رجب.

## إنكار جهم بأن الله يتكلم والرد عليه:

وينبغى أن يقال للجهمية: من يحاسب الناس يوم القيامة إن كان لم بكلم ولايتكلم؟ اليس هو المخبر: ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ الّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦] وقوله لعيسى عليه السلام: ﴿ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسُّ اتَّخذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ مَن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١١٦] فقال عيسى عليه السلام الحق ولم يدع كذبا ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ [المائدة: ١١٧].

<sup>(</sup>١) قال البخاري في خلق الأفعال ١٩١١: هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه (ز).

قول الجهمية بأن القرآن مخلوق والرد عليه:

ويقال للجهمية أيضاً: (خلق السموات والأرض) و ﴿ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً ﴾ [الفرقان: ٥٤] وقال في كتابه: ﴿ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾ [الملك: ٢]. وقال: ﴿ خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢] فهل وجدتم في كتاب الله عز وجل وجل أنه يخبر عن القرآن أنه خلقه كما خلق هذه الأشياء؟ أليس الله عز وجل يقول: ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ﴾ [المعارج: ٤٠] و ﴿ رَبُّ هَذِهِ الْبُلْدَةِ الّذِي حَرَّمَهَا ﴾ [النمل: ٩١] وقال: ﴿ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الأُولِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦] فهل قال في القرآن رب القرآن كما قال لهذه الأشياء إنه ربها؟ أو هل تجد شيئًا في سنن رسول الله عَلَقَ أن الله خلق القرآن وهو ربه بل قال: «دعوا كل شيء مبتدع إذا أتي أت بشيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فدعواه باطل».

ألا ترى أن الجهمية ينبغي أن يقال لهم في دعواهم: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْأَنًا عَربِيًا ﴾ [الزخرف: ٣] و﴿ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ ﴾ [الشورى: ٥٦] إن جعل في القرآن على معنيين على خلق وعلى غير خلق. فالذي على خلق لا يكون إلا على خلق ولا يقوم إلا مقام خلق، ولا يزول عنه المعنى والذي على غير الخلق لا يكون خلق ولا يقوم مقام الخلق ولا يزول عنه المعنى. وقد ذكر الله عز وجل جعل المخلوقين ولكل جعل في القرآن طريق ومذهب. فإلى ذكر الله من جعل المخلوقين قوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ اللَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرّحْمنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩] وذلك أنهم وصفوا الملائكة أنهم إناث وقوله: ﴿اللَّذِينَ جَعَلُوا الْمُلائِكَةَ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْمَلائِكَة أَلْهِم وَاللَّذِينَ جَعَلُوا الْمَلائِكَة أَلْمَا وَقال: ﴿اللَّذِينَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْمَلائِكَة اللَّذِينَ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾ [نوح: ٧] فهذا خبر عن يقول سموه بأشياء وقال: ﴿الفُخُوا حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴾ [الكهف: ٢٦] فهذا أيضًا فعل من أفعالهم. وقال: ﴿الفُخُوا حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴾ [الكهف: ٢٦] فهذا أيضًا خبر عن فعل من أفعالهم. وقال: ﴿الفُخُوا حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴾ [الكهف: ٢٦] فهذا أيضًا خبر عن فعل من أفعالهم. وقال: ﴿الفُخُوا حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ﴾ [الكهف: ٢٩] فهذا أيضًا

ثم ذكر جعل منه على معنى الخلق، فقال: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالنَّورَ ﴾ [الأنعام: ١] يقول: خلق الظلمات والنور فأوقع

اسم الخلق على الظلمات والنور. وقال: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ ﴾ [السجدة: ٩] فأوقع اسم الخلق على الأسماع والأبصار. وقال: ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا ﴾ [المدثر: ١٢]، ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ [الإسراء: ١٢]، ﴿ وَجَعَلْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ [الإسراء: ١٢]، ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦] يقول: وخلق الشمس سراجًا، ومثله في القرآن كثير أذكره في آخر الكتاب إن شاء الله في باب الحجاج.

وأعلم أن كل ما وقع عليه اسم الخلق هو موجود في ذاته، ثم ذكر الجعل على غير معنى الخلق فقال: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مَنْ بَحِيرة وَلا سَائِبَة وَلا وَصِيلَة وَلا حَام وَلَكِنَ اللَّه مِنْ بَحِيرة وَلا سَائِبَة وَلا وَصِيلة وَلا حَام وَلَكِنَ اللَّه الْكَذُب وَأَكْثَرُهُم لا يَعْقلُونَ ﴾ [المائدة: ٣٠] لايعنى ما خلق الله من بحيرة. وقال لإبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنِّي جَاعلُكُ للنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤] لا يعنى بذلك خالقك، لأن خلق إبراهيم عليه السلام قد تقدم. وقول إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ ﴾ [إبراهيم: ٤٤] لا يعنى اخلقنى. وكذلك قال الله عنز وجل لأم موسى عليه السلام: ﴿ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْك وَبَعْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧] فمعناه التصيير. وقوله: ﴿ لا تَجْعُلُنا فَتَنة ﴾ [يونس: ٥٨] لا يعنون: لا تخلقنا فتنة. وقوله: ﴿ وَلا تَجْعُلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقر: ٣٢]، وقوله: ﴿ وَلا تَجْعُلُوا اللَّه عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقر: ٣٤]، وقوله: ﴿ وَلَا تَجْعُلُوا اللَّه عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقر: ٣٤]، وقوله: ﴿ وَلَا تَجْعُلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقر: ٣٤]، وقوله: كثير، وما يكون على مثله لا يكون الجعل على مثنى الخلق.

وأما قوله: ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ﴾ [الشورى: ٥٦] فمعناه أنزلناه نورًا. ومصداق ذلك قوله عز وجل: ﴿ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الّذِي أَنزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨] وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤]، وقال: ﴿ فَالّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النّورَ الّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال: ﴿ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكَتَابَ الّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لَلنّاسٍ ﴾ [الأنعام: ١٩١]، وقال: ﴿ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكَتَابَ الّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لَلنّاسٍ ﴾ [الأنعام: ١٩١] والجعل في القرآن على وجوه، يعلم ذلك أهل العلم والمعرفة بالله وبكتابه ويجهله من جهل عن الله وكتابه.

فأما قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكُو وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلً﴾ [الحجرات: ١٣]، بعدما خلقهم، وقال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلالاً ﴾ [النحل: ٨١] بعدمنا خلق لهم جعل لهم ظلالاً. وقال: ﴿الرَّحْمَنُ ٢٠ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن: ٣] ولو شاء لقال: ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ ﴾ [الرحمن: ٣] ولو شاء لقال: الرحمن خلق القرآن، غير أن الله عن وجل لا يسمى الأسماء إلا باسم الحق والصدق. وقال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قيلاً ﴾ [النساء: ١٢٢] ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ٢) عَلَمَ الْقُرْآنَ ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ ﴾ يخبر بخلق غير خلق القرآن، فلا حجة لجهم المارق ولا لمن تبعه فافهم.

## إنكار جنهم كلام الله لموسى عليه السلام والرد عليه:

وأنكر جهم أن الله كلم موسى تكليهما والله يقول: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لَمِيقَاتِنَا وَكُلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبّ أَرِبِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَي الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣] وقال لموسى عليه السلام ﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اَصْطَفَيْ مَن الشّاكرينَ ﴾ اصْطَفَيْ مَنُ الشّاكرينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤] وقال : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَىٰ ١٠ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ الْأَوْادِ الْمُقَدَّسِ طُوعَى ١٠ وَقَال : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَىٰ ١٠ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بَالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوعَى ١٦ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لَمَا يُوحَىٰ ١٣ إِنَّى أَنَا اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَ إِنَّا اللّهُ لا إِللّهُ إِلاَ اللّهُ لا إِللهَ اللّهُ لا إِللهَ اللهُ لا إِللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ [الشعرية وقال ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسِيٰ إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَرْيِنُ وقال : ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الْعَالَمِينَ ١٠ وَاللّهُ اللّهُ الْعَرْيِنُ السَّاعَة الْمَدِي اللّهُ الْوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ اللّهُ الْعَرْيِنُ السَّاعَة الْمُ الْمَا أَعْمَلُومُ الْمُ الْمُورِكَ اللّهُ الْعَرْيِنُ اللّهُ الْعَرْيِنُ اللّهُ الْعَلَمِينَ ﴾ [النمل: ٨-٩]، وقال : ﴿ وَقَالَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: ٨-٩]، وقال: ﴿ وَقَالَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [القصص: ٣]، وقال: ﴿ وَقَالَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [القصص: ٣]، وقال: ﴿ وَمَا كُنتَ اللّهُ وَلَانَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَلَامِينَ ﴾ [القصص: ٣]، وقال: ﴿ وَمَا كُنتَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالَا اللّهُ الْعَلَمَ اللّهُ الْعَلَمَ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَلَمَ الْمَالَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فأما الأثر فإن كعبًا (١) قال: لما كلم الله موسى كلمه بالألسن كلها قبل أن يكلمه بكلامه، قال له موسى: أى رب أهذا كلامك؟ قال: لا، ولوكلمتك بكلامى لم تستقم أو لم تك شيئًا، قال: رب فهل من خلقك من يشبه كلامه كلامك قال: أشد خلقى شبهًا بكلامى ما تسمعون من هذه الصواعق.

وقال وهب<sup>(۱)</sup>: نودى من الشجرة فقيل: يا موسى، فأجاب سريعًا وما يدرى من دعاه، وما سرعة إجابته إلا أنسًا بالأنس فقال: لبيك إنى لأسمع صوتك، ولا أرى مكانك فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك، فلما سمع موسى عليه السلام علم أنه لا ينبغى ذلك إلا لربه عز وجل فأيقن به. فقال: كذلك أنت يا إلهى فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال: بل أنا الذى أكلمك<sup>(۱)</sup>. ثم قال الرب جل وعز: إنى أقمتك اليوم مقامًا لا ينبغى لبشر بعدك أن يقومه أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامى وكنت بأقرب الأمكنة منى فانطلق برسالتى فإنك بعينى وسمعى، ومعك أيدى ونصرى وقد ألبستك جنة من سلطانى تستكمل بها القوة فى أمرى.

وقال مجاهد: ﴿ مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، قال: كلم موسى وأرسل محمدًا عليهما الصلاة والسلام. وقال كعب: كلم الله عز وجل موسى مرتين.

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلَيْكِيْ: «قال آدم لموسى: أنت الذى اصطفاك الله بكلامه» وذكر الحديث.

## إنكار جهم للإسراء والشفاعة والرد عليه:

وأنكر جهم أن الله استوى إلى السماء والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩].

وعن عكرمة قال: إن الله تعالى خلق آدم بيده كرامة لابن آدم وغرس الجنة بيده كرامة لابن آدم وكل شيء خلقه كرامة لابن آدم وكتب التوراة بيده، وخلق السموات والأرضين وكل شيء خلقه في ستة أيام فبدأ في خلقهم يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس

<sup>(</sup>١) و(٢) وأنت تعرف حال كعب ووهب (ز).

<sup>(</sup>٣) كلام وهب وكعب لا أساس له في الخبر الصحيح.

والجمعة، ثم استوى على العرش فى ثلاث ساعات بقين من يوم الجمعة فخلق فى ساعة فيها النتن الذى ألقاه على ابن آدم كى لا يعبدوه، وفى ساعة منها السوس الذى يقع فى الطعام لكى يرغب العباد إلى الله. وقال مجاهد: قوله ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ في الأرض جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يقول: خلق سبع سموات بعضها فوق بعض، وسبع أرضين بعضهن تحت بعض.

وأنكر جهم الشفاعة، وأن قومًا يخرجون من النار، وأبو هريرة يقول: قال رسول الله عَلَيْهِ: "إن لكل نبى دعوة مستجابة وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى وهى نائلة لكم إن شاء الله ولمن مات لا يشرك بالله شيئًا».

وعن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إن قومًا يخرجون من النار قد أصابهم سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يخرجهم الله من النار بفضل رحمته فيدخلهم الجنة».

وقال جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يخرج قوم بالشفاعة» وعن على عليه السلام قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يدخل أناس من أمتى الله النار فيحرقون حتى يعودوا فحمًا فاستشفع لهم فيدخلون الجنة» وقال عمر رضى الله عنه: سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار.

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الرجل ليشفع في مثل ربيعة ومضر". وقال عليه الصلاة والسلام: "ليدخل بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم"، قال أبو ذر: سواك يا رسول الله؟ قال: سواى. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إن من أمتى لمن يشفع في أكثر من ربيعة ومضر".

وعن الحسن بن على قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أصحاب الكبائر من موحدى الأمم الذين ماتوا على كبائرهم غير نادمين تأخذهم النار على قدر أعمالهم ثم يخرجهم الله من النار فيدخلهم الجنة».

## إنكار جهم بأن لله يدا والرد عليه:

قال أبو عاصم: وأنكر جهم أن يكون لله يد (١)، وكذب على الله عز وجل، والله يقول: ﴿ وَقَالَتِ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ

<sup>(</sup>١) يد الله ليست جارحة باتفاق أهل الحق ومن الغباوة البالغة ظن أن اليد في الآيات المسرودة بمعنى الجارحة =

مَبْسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمُ الْقَيَامَة كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لَلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٦٤]. وقال: ﴿ قَالَ يَا إِنْكِيسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص: إبْليسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُد لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكْبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص: ٥٧]. ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّمَواتُ مَطُويًاتٌ بِيمَينِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]. وقال ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّه فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا فَقُ الْهُ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَلَى اللَّهُ وَالْفَتَح: ١٠].

وعن ابن عباس قال: إنما سمى آدم: لأنه من أديم الأرض قبضه من تربة الأرض، فخلقه منها، وفي الأرض البياض، والحمرة، والسواد، وكذلك ألوان الناس مختلفة.

وعن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ [مريم: ٥٦] قال: سمع صريف القلم حين كتب في اللوح، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أول من يكسى يوم القيامة يقول الله عز وجل: اكسوا خليلي إبراهيم ثم إكسى على أثره ثم أقوم عن يمين الله مقامًا يغبطني به الأولون والآخرون ". وفي حديث آخر: «ساعد الله أشد وموسى الله أحدً ". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما التقى فئتان إلا وكف الله بينهما فإذا أراد الله أن يهزم إحدى الطائفتين أمال كفيه بينهما "؛ وعن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من خلق من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله إن شاء أزافه». وإن شاء أزافه».

قال جابر بن عبد الله: كان النبى وَالله يكثر من القول: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» قال له رجل من أصحابه: تخاف علينا وقد آمنا بك وما جئت به؟ قال: «القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقول بهما هكذا» وقلب بإصبعيه السبابة والوسطى.

تعالى الله عن ذلك. وكتاب «الأسماء والصفات» للبيهقى يغنى عن شرح المراد باليد والأصبع والكف
 والساق في تلك الآيات والأحاديث على تفاهم أهل اللسان (ز).

وعن ابن مسعود في قوله: ﴿ يُكْشَفُ عَن سَاقَ ﴾ [القلم: ٤٢] قال: عن ساق عرشه تبارك وتعالى. وقال أيضًا: يقومون يوم القيامة لرب العالمين فعند ذلك يكشف عن ساق فيلا يبقى مؤمن إلا خر ساجدًا ويبقى المنافقون ظهورهم طبقًا واحدًا. وقال عليه السلام: «أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت ثم وجدها؟» قالوا: نعم. قال: «والذي نفسي بيده لله أشد فرحًا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته رواه أبو هريرة، وروى أيضًا عن رسول الله عليه قال: «تحاجَّتُ الجنةُ والنار فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما أهل النار فيلقون فيها وتقول: هل من مزيد؟ ولا تمتلئ حتى يضع رجله (١) –أو قال – فتقول: قط، قط، فهناك تمتليء وتنزوي، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما شاء».

## إنكار جهم لخلق الجنة والنار والرد عليه:

وأنكر جهم أن الله جل اسمه خلق الجنة والنار والله عز وجل يقول: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

#### فضل الصدقة:

وقال ابن مسعود: خلق الله آدم مما وصفه في كتابه، ثم أسكنه الجنة، وإبليس إنما خلقه ريحًا يدخل في فم الشيء ويخرج من دبره، وقال: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٤].

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن العبد إذا تصدق من طيب يتقبلها الله منه ويربيها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله، وأن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو فى يد الله -أو فى كف الله - حتى تكون مثل جبل فتصدقوا».

# أحاديث رسول الله على عن خلق آدم:

وعن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّ: «إن الله يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضة، فوقع كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، فقال لأصحاب

<sup>(</sup>١) راجع «دفع شبه التشبيه» لابن الجوزى، و«أساس التقديس» للفخر الرازى و«تكملة الرد على النونية» و«الأسماء والصفات» في المراد بالرجل والقدم واليد واليمين وما سواها لتستبين غواية أهل التجسيم في معانيها (ز).

اليمين هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أبالي»، وسئل عمر بن الخطاب رحمة الله عليه عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخُذُ رَبُّكُ مِن بَنِي آدَمَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فقال عمر رضى الله عنه: سمعت رسول الله عليه يقول: «لما خلق الله عن وجل آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار».

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليه: «لما خلق الله آدم كتب بيده: إن رحمتى تغلب غضبى» وقال عليه الصلاة والسلام: «يمين الله مملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ يوم خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص مما فى يمينه وكان عرشه على الماء، ويده الأخرى ترفع وتخفض». وعن ابن عباس قال: أخذ الله عز وجل ذرية آدم من صلبه كهيئة الذر، ثم قال: يا فلان اعمل كذا، وكذا، وقال: يا فلان امسك كذا، وكذا، ثم قبض يمينه وقبض بيده الأخرى، وقال لمن فى يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن فى يده الأخرى: أدخلوا النار ولا أبالى، وعن ابن عمر عن النبى عليه قال: «إن أول شىء خلقه الله جل اسمه القلم وأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا وما يكون فيها».

# علم رسول الله على لل الله على السموات والأرض:

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أتانى الليلة ربى فى أحسن صورة -قال: أحسبه قال فى المنام- قال: يا محمد تدرى فيم الملأ الأعلى (١)؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديى أو نحرى فعلمت ما فى السموات والأرض».

وقال ابن عمر: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية على منبره: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بِيمِينهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب «التوحيد» لابن خزيمة (١٤٠-١٤٤) في تضعيف هذا الحديث باعتبار صناعة الحديث تدليسا وانقطاعا وإن كان هو من طراز أبي عاصم حشيش بن أصرم في الصفات (ز).

قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ قال: يقول: أنا الجبار -المتكبر مازال على الصلاة والسَلام يكررها حتى رجفت به المنبر. قال: قلت لتقعن به. وعن أبى موسى عن النبى. عَلَيْكُ قال: "إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، وإبليس لا يقدر أن يتحول عن خلقه إلا بسحر فعرض نفسه على الدواب، والبهائم، والطير أيما يقبله فلم يقبله شيء إلا الحية فدخل في جوفها فأوحى الله إلى آدم وحواء ما أوحى».

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: "فقمت على باب الجنة فرأيت أكثر من يدخلها الفقراء وإذا أصحاب الجد(١) محبوسون، ثم قمت على باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء"، وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجرى حافتاه اللؤلؤ، فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه، فإذا مسك أذفر، قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله – أو قال ربك».

#### كيفية الإيمان بالقدر:

وعن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله: قل لى كيف الإيمان بالقدر؟ قال: «تؤمن بالله وحده، وأنه لا شريك له، وأنه لا يملك معه أحد ضراً ولا نفعًا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله خلقهما قبل الخلق ثم خلق الخلق فجعل من شاء منهم إلى الجنة وجعل منهم من شاء إلى النار عدلاً ذلك منه».

#### إخبار النبي علي عن بناء الجنة:

وعن أبى هريرة قال قلنا يا رسول الله: أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها (٢) المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها يخلد ولا يموت، وينعم لا يبؤس، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم».

وسئل مجاهد: أين الجنة؟ قال: في أعلى عليين، وعن النار فقال: في أسفل السافلين، وعن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إن النار قالت لربها: وعزتك وكرامتك لتنفسني أو لأخرجن على عبادك، فقال لها: تنفسي

<sup>(</sup>١) الجد: بفتح الجيم: السعادة والغني.

<sup>(</sup>٢) الملاط: الطين الذي يجعل بين حجارة البناء ويطلى به الحائط.

فى كل عام، فنفُسها فى الشتاء الزمهرير، ونفسها فى الصيف الحر الذى يقتل البهائم والماشية وإنه ليغلى الماء»، وعن أبى هريرة قال: قال النبى على إن ناركم التى توقدونها لتتعوذ بالله من نار جهنم، فقالوا: والله إن كانت لكافية. قال: «فإنها فضلت عليها بتسع وستين جزءًا كلهن مثل حرها»، وعن عبد الله بن سلام أنه قال: الجنة فى السماء والنار فى الأرض.

## قول جهم بأن الجنة والنار تفنيان والرد عليه:

وزعم جهم أن الجنة والنار تفنيان بعد خلقهما فيخرج أهل الطاعبة من الجنة بعد دخولهم ويخرج أهل النار بعد دخولهم، وإن أهل الجنة إذ دخلوها لبثوا فيها دهرًا طويلاً فتبيد الجنة وأهلها ويبيد نعيمها وتهلك النار ويبيد عذابها، وأخذ ذلك من قوله عز وجل: ﴿هُو الأُوّلُ وَالآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣] فشكك الناس ولبَّس على الجاهل تأويل القرآن من غير تأويله، وقد أكذبه الله عز وجل بكتابه المأثور عن النبي ﷺ.

قال الله عز وجل يخبر عن أهل الجنة: ﴿ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقَيمٌ (آ) خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢١- ٢٢] وقال: ﴿ مَا عَندُكُمْ يَنفَدُ وَمَا عَندَ اللّهِ بَاقَ ﴾ [الدحان: ٥٦] وقال: ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ ﴾ [الدحان: ٥٦] وقال: ﴿ وَإِن الآخرة هي دار المقرار ﴾ وقال: ﴿ مَا كَشِينَ فِيه أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٣] وقال: ﴿ وَأَد خُلُوهَا خَالدينَ ﴾ [الزمر: ٣٧] وقال: ﴿ وَمَا هُمْ مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨] ، وأخبر عن أهل المنار، فقال: ﴿ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ [فاطر: ٣٦] وقال: ﴿ لا يقول: لا يموت فيها فيستريح، ولا وقال: ﴿ لا يَمُونُ أَن يَخْرُجُوا مِن النّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مَنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [المائذة: ٣٧] وقال: ﴿ يُريدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِن النّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مَنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ ﴾ [المائذة: ٣٧] وقال: ﴿ كُلّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ [المنساء: ٢٥] وقال: ﴿ كُلّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ [السجدة: ٢٠] وقال: ﴿ كُلّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧] وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ كُلّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧] وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهُ بَرَحْمَةً ﴾ [المنجدة: ٢٠] وقال: ﴿ لَا يَاللّهُ مُرَحْمَةً ﴾ [الأعراف: ٤٤] فليردوا الأشياء [العنكبوت: ٣٢] وقال: ﴿ لا يَنْالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةً ﴾ [الأعراف: ٤٤] فليردوا الأشياء [العنكبوت: ٣٢] وقال: ﴿ لا يَنْالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةً ﴾ [الأعراف: ٤٤] فليردوا الأشياء

إلى كتاب الله وسنة نبيه كما أُمروا ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: ٥٩].

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فينادى مناد. يا أهل الجنة، في شرفون وينظرون وكلهم قد رآه، فيقولون: نعم هذا الموت، فينادى مناد يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرفون وينظرون وكلهم قد رآه، فيقولون: نعم هذا الموت؟ ثم يؤخذ في ذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت وذلك قوله: ﴿وَأَنذُرهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلة وَهُمْ لا يُؤمنون ﴾ [مريم: ٣٩] وعن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى لأهل الجنة : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنينًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٩] فعندها قالوا: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيتِينَ ﴾ [الصافات: ٥٨] فالذي نقول إن الجنة وأهلها لا فناء عليها، وكذلك النار وأهلها فإنه إنما تعبدنا الله عز وجل أن نأخذ بالتقليد (١) لا بالرأى والقياس، فنحن نتبع الأثر لا الرأى والقياس.

وقال كعب: ما مِنْ يوم إلا ينظر الله تبارك وتعالى إلى جنات عدن، فيـقول طيبى فتضعّف طيبة على ما كانت حتى يدخلها أهلها.

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يقول الله عز وجل: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رآت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر: اقرءوا إن شئتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧] ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا جميعًا اقرءوا إن شئتم: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] وإنْ في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام اقرءوا إن شئتُم ﴿ وَظُلِّ مَّمَدُودٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠].

وعن ابن عباس قال: كان عرش الله تعالى على الماء فاتخذ جنة لنفسه (٢)، ثم اتخذ أخر فأطبقها بلؤلؤة واحدة، ثم قال: ومن دونهما جنتان لا يعلم خلق ما

<sup>(</sup>١) خشيش ظاهري المنزع فلا يرى الأخذ بالقياس فيما لا نص فيه، وهذا جمود ظاهر راجع - «النبذ» (ز).

<sup>(</sup>٢) بمعنى لإسكان خاصته فيها، والخبر موقوف وفي سنده عمرو بن أبي قيس صاحب أوهام والمنهال بن عمرو تركه شعبة والكلام فيه طويل (ز).

فيهما إلا الله ثم قرأ: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَة أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧] ما يأتيهم كل يوم من تحفة، وعن عبد الله: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] قال: إن أرواح الشهداء في طيور خضر تسرح في الجنة، ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش قال فاطلع الله عز وجل إليهم اطلاعة فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ قالوا: ألسنا في الجنة نسرح في أيها شئنا، قال: فسكت عنهم، ثم اطلع إليهم اطلاعة فقال: هل تشتهون من من شيء فأزيدكموه؟ فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ فقالوا: كأول مرة، ثم اطلع إليهم الشائلة، والرابعة فقالوا كذلك، قالوا: تُعيد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيلك مرة أخرى فسكت عنهم.

وعن سعيد بن جبير قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش فرأوا ما أصابوا من الخير والرزق تمنوا أن أصحابهم يعلمون ما أصابوا من الخير فيزدادون رغبة في الجهاد. قال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل ﴿وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قَتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّه أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبّهِم مَنْ يُرْقُونَ وَهَا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَصْلَهُ وَيَسْتَبْشُرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مَن خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧) يَسْتَبْشُرُونَ بِنعْمَةً مِنَ اللّه وَفَصْلُ وَأَنَّ اللّهَ لا يُضَيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وقال الله عز وجل ﴿وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهُ فَسَيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وقال الله عز وجل ﴿وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهُ وقال: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَنْ اللّهُ وَلَا يَسْتُ فَي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي فَلَا اللّهُ فَي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مُا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي الْمُعْمَا فِي الْعَلَمُ مَا فِي الْمُ الْمُ فَي فَلْ عَلَا اللّهُ الْعُلُونُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعُمْ

وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: قال الله تبارك وتعالى: «إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسك ذكرتك فى نفسى، وإن ذكرتنى فى ملإ ذكرتك فى ملإ من الملائكة -أو قال: ملإ خير منهم - وإن دنوت منى شبرًا دنوت منك ذراعًا، وإن دنوت منى ذراعًا دنوت منك باعًا، وإن أتيتنى تمشى أتيتك أهرول»(١) قال قتادة: الله أسرع بالمغفرة.

<sup>(</sup>١) كنابة عن أنه تعالى أسرع إجابة (ز).

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى إذا تلقانى عبدى شبراً تلقيته ذراعًا، وإن تلقانى بذراع تلقيته بباع –أو قال: أتيته أسرع–».

وعن مجاهد: ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ ]طه: ١٥] قال: من نفسي.

## قول عمر بن الخطاب من يحدثنا عن الريح:

وقال أبو هريرة: أخذ الناس الريح في طريق مكة وعمر بن الخطاب رضى الله عنه حاج فاشتد عليهم فقال عمر لمن حوله: من يحدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شبئًا، فبلغنى الذى سأل عنه عمر من ذلك، فاستحثث راحلتى حتى أدركته فقلت: يا أمير المؤمنين بلغنى أنك سألت عن الريح وإنى سمعت رسول الله عليه فقلت: يا أمير المؤمنين بلغنى أنك سألت عن الريح وإنى سمعت رسول الله عقول: «الريح من روح الله تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واستعيذوا بالله من شرها».

#### إجماع العلماء على أن القول بالإرجاء بدعة:

قال وهب في الكتاب: في آخر الزمان قوم يتفقهون بغير العمل، ويتزينون ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، قال الرب عز وجل: إياى يخادعون؟ أم على يجترءون؟ فبحقى حلفت -يعنى الرب نفسه- لأتيحن لهم فتنة أدع فيها الحليم حيران.

وعن أبى البخترى قال: لا يقولن أحدكم اللهم أدخلنى في مستقر رحمتك، فإن مستقر رحمته نفسه.

وقال سلمة بن كهيل: اجتمع هؤلاء الأربعة: بكير الطائى، وأبو البخترى، وميسرة، والضحاك المشرقى في أيام الجماجم على أن الإرجاء بدعة، والشهادة والولاية بدعة، والبراءة بدعة. وهو قول أبى سعيد الخدرى وإبراهيم.

وقال الشعبى أرجئ ما لا تعلم إلى الله ولا تكن مرجئًا. وقال ذَرُّ قلد شرعت شيئًا -أو قال دينًا- أخاف أن يتخذ سنة. وقال إبراهيم: إذا لقيت ذراً فتنصل إلى منه.

#### باب المرجئة وفرقها ومذاهبها

#### والمرجئة ائنتا عشرة فرقة:

صنف منهم: زعموا أن من شهد شهادة الحق دخل الجنة وإن عمل أي عمل،

كما لا ينفع مع الشرك حسنة، كذلك لا يضر مع التوحيد سيئة، وزعموا أنه لا يدخل النار أبدًا، وإن ركب العظائم، وترك الفرائض، وعمل الكبائر.

كذب من قال هذا والله عز وجل يقول: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ حُنْفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزِّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥] وقال: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّوْكَاةَ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ الْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ البَّغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ ۞ أُولِئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١، ١٠]، وقال: ﴿ يَسُ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْبَرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةَ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الرَّعَابِ وَالْمَانِينَ وَفَى الرَقَابِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَالِيقِ وَالْمَعْرِينَ وَلَى الرَّعَابِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقَ وَالْمَاعُونَ ﴾ [المقرة وآتَى الزَّكَاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَالِيقَ وَالصَّرَاءَ وَالصَّرَاءَ وَالضَّرَاءَ وَالْصَلَاعُونَ ﴾ [البقرة : ١٧٧ ].

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة»، ورواه جابر أيضًا. وسئل ابن مسعود: أى الدرجات في الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة ومن لم يصل فلا دين له.

وعن أبى قلابة قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «من ترك الصلاة عامدًا أُحبط عمله».

وقال المسور بن مخرمة: دخلت أنا وابن عباس -رضى الله عنهما- على عمر رضى الله عنه، حين طعن، فقلت: الصلاة. قال: أجل ولا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة.

وقيل لابن عمر -رضى الله عنهما-: ألا تجاهد؟ فقال: بنسى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان... هكذا حدثنا رسول الله عليه مي ثم الجهاد بعد حسن .

وقال حذيفة: إنى لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار. قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى، وقتل. وقوم يقولون -وإذ كانوا أولياء الضلال-: لا نرى خمس صلوات في كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة الفجر وصلاة المغرب.

وقال عبد الله اليشكرى: انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالاً، فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لى رسول الله والله والله

وعن الحسن قال: يا ابن آدم!! إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولست تصلى!!

وعن ابن عباس: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠] قال: الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله سبحانه ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به (١).

وقال رسول الله عَلَيْكُ : «أول ما يحاسب به العبد الفرائض فإن وجدوا فيها نقصًا قال انظروا هل لعبدى من تطوع؟ فإن وجد له تطوع قال: أكملوا الفرائض من التطوع».

وعن كعب قال: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان».

وقال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: «آمركم بأربع: الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من الغنائم الخمس».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير بطريق على بن أبي طلحة ولم يدرك ابن عباس (ز).

وقال ابن عمر: ثلاث من كان فيه اثنتان منها ولم يأت بالثالثة لم تقبل منه; الصلاة، والصيام، والغسل من الجنابة.

وقيل لابن عمر: إنا نسير في هذه الآفاق فيلقانا قوم يقولون لا قدر. فقال ابن عمر: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله منهم برىء. ثم أنشأ يقول: بينا نحن عند رسول الله ﷺ فحاء رجل فقال أدنو؟ فقال: ادن، فدنا مرارًا حتى كادت ركبتاه تمسان ركبتيه، فقال: ما الإيمان؟ وذكر الحديث. وقوله: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فذكره.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «حب فى الله، وابغض فى الله، وَوَالِ فى الله، وعاد فى الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان حتى يكون كذلك.

ومن المرجئة صنف زعموا: أن الإيمان معرفة بالقلب لا فعل باللسان، ولا عمل بالبدن، ومن عرف الله بقلبه أنه لا شيء كمثله، فهو مؤمن وإن صلى نحو المشرق أو المغرب وربط في وسطه زناراً.

وقالوا: لو أوجبنا عليه الإقرار باللسان أوجبنا عليه عمل البدن حتى قال بعضهم: الصلاة من ضعف الإيمان، من صلى فقد ضعف إيمانه.

نقول: كيف تجوز له الصلاة نحو المشرق وقد قال الله عز وجل ﴿ فَلَنُولِيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَولَ وَجُهِ هَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ تَرْضَاهَا فَولَ وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَيَعْمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رّبّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ اللّذين أُوتُوا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

وكيف يجوز [ربط] الزنار في وسطه وقد قال عليه والصلاة والسلام: «من تشبه بقوم فهو منهم».

وكيف تجوز المعرفة بالقلب دون القول والله عز وجل يقول: ﴿ أَطِيعُوا اللّه وَ وَجَلَ يَقُول: ﴿ أَطِيعُوا اللّه وَ أَطِيعُوا اللّه وَ أَوْلِى الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، ولا تكون هذه الطاعة إلا بالقول والعمل؟؟ وقد قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت الناس وهم يقولون: الإيمان قول وعمل، وقد ذكرنا هذا في آخر الكتاب مجردًا إن شاء الله تعالى.

ألا ترى أنه عَيَا لِللهُ عَلَيْ لما صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرًا، أو ستة عشر شهرًا، وكان يحبُّ أن يُوجَّه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيَنَكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُهِكَ شَطْرَ النَّهُ الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بَعَافلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [النساء: ١٤٤].

وقال السفهاء من الناس: ﴿ مَا وَلاَ هُمْ عَن قِبْلَتِهِم ﴾ [البقرة: ١٤٢] وهم اليهود، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ قُل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِراط مُسْتَقِيم ﴾ [البقرة: ١٤٢]. فصلى مع النبي عَلَيْهُ رجل ثم خرج بعد ما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي عَلَيْهُ نحو الكعبة، فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.

وكتب النبى عَلَيْ إلى أهل اليمن: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأجاب دعوتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلكم المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم».

ومنهم صنف زعموا: أنه لابد من الإقرار باللسان بالشهادة بأن لا إله إلا الله، وبالأنبياء [عليهم السلام]، وبما جاء من عند الله، ثم ترك من العمل فهو مؤمن لا ينقصه التنزيل شيئًا.

يقال لهم: كيف لا ينقصه التنزيل، وقد روى عن النبى رسي أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون بابًا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

وسأل أبو ذر النبى ﷺ عن الإيمان فقرأ هذه الآية ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيّينَ وَالْمَسْاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرَّقَابِ وَالْسَائِلِينَ وَفِي الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسِ وَأَقَامَ الْمَتَّافِونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وعن عطاء بن يسار في هذه الآية: ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]، يعنى ثم أصاب بقوله وعمله السنة.

ومنهم صنف زعموا: أنه لابد من الإقرار بالتنزيل وإن جحدوا من التأويل ما شاءوا. وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله على شاءوا. وقالوا نقر بالحج ندرى محمد هو الذى بمكة والمدينة أو نبى بخراسان فهو مؤمن. وقالوا نقر بالحج ولا ندرى هو الذى بمكة أو بيت بخراسان فهو مؤمن؛ وأقروا بالخنزير أنه حرام ولا ندرى هو هذا الخنزير أو الحمار فهو مؤمن، فقيل لبعضهم: إن إبليس قد أقر بلسانه، فقال: إنما كان ذلك هذيانًا لم يعرف ما أقر به.

# أنا النبى لا كسدالطلب أنا ابن عسبد المطلب

وقد عرف أهل المعرفة بالله أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فمن شك في ذلك فقد خرج من الإسلام وليس بمؤمن، ومن لم يشهد أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بعثه الله إلى الناس كافة، وأوحى إليه بمكة ثم هاجر إلى المدينة ولم يزل يأتيه الوحى حتى قبضه الله إليه عَلَى الله عز وجل يقول: ﴿هُو الله عَلَى أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالله شَهِيدًا (٢٠ مُحَمَّدٌ رَسُولُ رَسُولُ الله وَ الله وَ كَفَىٰ بِالله شَهِيدًا (٢٠ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَنْ بِالله شَهِيدًا (٢٠ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَنْ بِالله شَهِيدًا (٢٠ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَ ا

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله على الحد من هذه الأمم يهدوي أو نصرانى فسمات ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كسان من أصحاب النار».

وعن سعد بن زرارة أنه أخذ بيد رسول الله ﷺ وقال: «يا أيها الناس هل تدرون علام تبايعون محمداً؟ تبايعونه على أن تحاربوا العرب، والعجم والجن، والإنس، فقالوا: نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سالم، فقال له سعد: يا رسول الله اشترط، فقال:

تبايعونى على أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، والسمع والطاعة، ولا تنازعوا الأمر أهله، وأن تمنعونى مما تمنعون منه نفوسكم وأهليكم قالوا: نعم. فقال قائل من الأنصار: هذا لك فما لنا؟ قال: النصر والجنة».

## قوله ﷺ للحارث بن مالك: ما أنت يا حارث؟

وقال عليه الصلاة والسلام للحارث بن مالك: «ما أنت يا حارث؟» قال: مؤمن يا رسول الله حقا. قال: «إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى، ولكأنى أنظر إلى عرش ربى قد أبرز حين يجاء به للحساب، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأنى أسمع عواء أهل النار، فقال النبى عليه النبى المؤمن نور الله قلبه وذكر زيد الأنصارى عنه على الله المنار، وقال فضيل بن غزوان: أغير على سرح المدينة فخرج الحارث بن مالك فقتل منهم ثمانية ثم قُتِل وهو الذى قال له رسول الله عليه المسحت؟

ومنهم صنف زعموا: أن إيمانهم كإيمان جبريل، وميكائيل، والملائكة المقربين والأنبياء.

قلنا نحن: كيف يمكنهم هذه الدعوى والملائكة لم يعصوا الله، والأنبياء صفوة الله؟

ومنهم صنف زعموا: أنهم مؤمنون مستكملون للإيمان ليس في إيمانهم نقص ولا لبس إن زنى أحدهم بأمه أو بأخته وارتكب العظائم وأتى الكبائر والفواحش وشرب الخمر وقتل النفس وأكل الحرام والربا وترك الصلاة والزكاة والفرائض كلها، واغتاب، وهمز، ولمز، وتحدث. وهذا هو الجهل القوى، كيف يستكمل الإيمان من خالف شروطه وخصاله وشرائعه؟ ألا ترى أن في كتاب الله إيمانا مقبولا وإيمانا مردودًا؟

فمن أدى حقيقته فقد ادعى علم ما لم يعلم فكيف بمن خالفه أجمع؟ وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى يقولان: قال النبي ﷺ: «لا يزنى الزانى حين يزنى

وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (١). وقال أبو هريرة: إنما الإيمان بزَّة فمن زنى فارق الإيمان فإن لام نفسه راجعه الإيمان. وقال ابن عباس -رضى الله عنهما-: أيما عبد زنى نزع الله منه الإيمان، فإن شاء رده عليه وإن شاء منعه منه.

ومنهم صنف زعموا: أنهم مؤمنون حقا كحقيقة أهل الجنة الذين وصف الله تحقيقهم ﴿ أُولْئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٤] ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار ومن زعم أنه عالم فهو جاهل ومن زعم أنه صادق -يعنى في إيمانه- فهو كاذب.

ومنهم صنف زعموا: أن إيمانهم قائم أبدًا لا يزيد وإن عمل الحسنات العظام، وورَع في الدين وترك الحرام وحج البيت دائما وصلى أبدًا أو صام. ولا ينقص وإن عمل السيئات والكبائر والفواحش وركب الحرام جاهرًا، أو ترك الصلاة ولم يصم ولم يحج أبدًا.

قال أهل العلم أجمع: هؤلاء مخالفون بقول الله عز وجل: ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤] وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

ومنهم صنف زعموا: أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال دائمًا لا منتهى له ولا غاية ولا ينقص بعمل من أعمال المجرمين، ولا بترك الفرائض، وركوب ما يركب الظالمون.

<sup>(</sup>۱) حديث عبادة في المبايعة -وآخره- «.. ومن فعل شيئًا من ذلك -أى الزنا والسرقة- فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» في غاية الصحة وقد أخذ به جمهور أهل الحق كما أخذوا بحديث أبي ذر «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زني وإن سرق» وهو أيضًا في غاية الصحة، وأما حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فأحط منهما في الصحة بل أنكر بعض أهل العلم صحته بالمرة كما حكى ابن جرير، وفي سنده يحيى بن عبد الله بن بكير وهو ممن لا يحتج به أبو حائم وقد ضعفه النسائي لكن مشاه الجمهور وأولوا الحديث لمخالفة ظاهر معناه الكتاب والسنة والإجماع -راجع فتح الباري (١٢-٤٧).

وقد قال ابن عباس: الإيمان يزيد وينقص، وقال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان يبدو لمعة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمعة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله، وايم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود».

وعن أبى هريرة قال: بينما المسيح عليه السلام فى رهط من الحواريين إذا بنهر جار، وحَمَّاة مُنْتنة (١) أقبل طائر حسن اللون يتلون كأنما هو الذهب فوقع قريبًا منه فانتفض فسلخ عنه مُسْكه فبقى أحيمش فانطلق إلى حمأة منتنة فتمعك فيها فازداد بسحها قبحًا إلى قبحه، ونتنًا إلى نتنه ثم انطلق إلى نهر عجاج صاف فاغتسل فيه حتى رجع مكانه كأنه بيضة مقشورة ثم انطلق يدب إلى مسكه فتتدرعه كما كان أول مرة. فكذلك عامل الخطيئة حتى يخرج من ذنبه ويكون فى الخطايا فكذا التوبة كمثل اغتساله فى النهسر العجاج، ثم يرجع دينه حتى يتدرع مسكا وتلك الأمثال.

ومنهم صنف زعموا: أن ليس في هذه الأمة نفاق، وسئل حذيفة عن النفاق فقال: أن تتكلم باللسان ولا تعمل به.

ومنهم صنف زعموا: أن الإيمان والإسلام اسم واحد ليس للإيمان على الإسلام فضيلة في الدرجة، وهذا سعد بن أبي وقاص يقول: إن رسول الله ﷺ أعطى رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئًا: فقلت يا رسول الله: أعطيت فلانًا ولم تعط فلانًا وهو مؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام: «أو مسلم؟» قالها ثلاثًا: قال الزهرى: فنرى الإيمان الكلمة والإسلام العمل فهذا إجماع كلام المرجئة.

## باب ذكر الروافض وأجناسهم ومذاهبهم

قال أبو الحسين الملطى رحمة الله عليه: قد ذكرت الإمامية والرد عليها إلا أن أبا عاصم قال: الرافضة خمسة عشر صنفًا ثم تفترق على ما يمقتهم الله فروعًا كثيرة.

<sup>(</sup>١) الحمأة المنتنة: الطين الأسود المنتن -والمسك: الجلد= وتمعك: تمرغ.

فمنهم صنف زعموا: أن علياً إله من دون الله وإنما هو روح رمى فى الجسد كقول النصارى فى عيسى ابن مريم عليه السلام زعموا أنه إله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

قال أبو الحسين: قد ذكرت في هذا الكتاب حديث الشعبى وما قال هؤلاء فيه فلما نفاهم على على عليه السلام عن البلاد، فمنهم عبد الله بن سبأ يهودى من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط، وأبو الكردوس إلى الجابية.

وقال ابن مسعود: أوتى نبيكم ﷺ مفاتيح كل شيء إلا الخمس وقرأ هذه الآية ﴿ إِنَّ اللَّهَ عندَهُ علْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ .

وقال علقمة بن قيس: مثل على عليه السلام في هذه الأمة كمثل عيسى ابن مريم عليه السلام يهلك فيه رجلان: محب مفرط، ومبغض مفرط، وقال على رضى الله عنه: ليحبنى أقوام حتى يدخلهم حبى النار، وليبغضنى أقوام حتى يدخلهم بغضى النار، وقال أيضًا: يهلك رجلان: محب مفرط، ومبغض مفتر، وقال أيضًا: يُقتل في آخر الزمان كل على وأبى على، وكل حسن، وأبى حسن، وذلك إذا أفرطوا في حبى كما أفرطت النصارى في عيسى عليه السلام فانتابوا

ولدى وأطاعوهم طلبًا للدنيا، وقال الشعبى لقد غلت هذه الشيعة فى على كما غلت النصارى في عيسى لقد بغضوا إلينا حديثه.

وقال أبو الحسين رحمه الله: ألا ترى أن الله عن وجل أنزل على نبيه ﷺ: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٠] فكيف يعلم الغيب من هذا قوله؟

ومنهم صنف زعموا: أن علياً نبى مبعوث يقال لهم الجمهورية، وزعموا أن جبريل عليه السلام إنما بعث إلى على، فغلط بمحمد والله فأمر بتنفيذ غلطه، كذب أعداء الله لو كان أرسل إلى على لكان سبق جبريل وجبريل عليه السلام لا يغلط لأن الكون سبق في أم الكتاب، ولم تزل الدلالات بائنة في محمد والله منذ ولد وقبل أن يولد في التوراة والإنجييل والآثار، يقول: إنى ليوحى إلى الأمر لأمضيه فآنيه فأجد الكون قد سبقنى إليه، وكيف يتوهم على جبريل الغلط وهو رسول رب العالمين؟ وقيل لابن عباس: إن ناسًا يزعمون أن عليًا مبعوث قبل يوم القيامة فسكت ساعة، ثم قال: بئس القوم، على نكحنا نساءه، وقسمنا ميراثه أما يقرؤرن: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إلَيْهِمْ لا يَرْجعُونَ ﴾ [يس: ٣١] وقد ذكرت حديث محمد ابن الحنفية لما سأل أباه عليًا عليهما السلام: أي الناس خير؟ فقال: أبو بكر، قلت: ثم قال: ثم عمر، ثم خشيت أن أسأله فيقول عثمان فقلت يا أبة، فأنت؟ فقال: أنا رجل من المسلمين.

والصنف الذي يقال لهم السبائية: يزعمون أن عليّاً شريك النبى عَلَيْكُم في النبوة وأن النبي عَلَيْكُم مقدم عليه إذ كان حيّا، فلما مات ورث النبوة، فكان نبيّاً يوحى إليه، ويأتيه جبريل عليه السلام بالرسالة، كذب أعداء الله، محمد عَلَيْكُم خاتم النبيين.

والصنف الذى يقال لهم المنصورية يزعمون: أن علياً فى السحاب وأنه لم يمت، وأنه مبعوث قبل يوم القيامة فيرجع هو وأصحابه أجمعون إلى الدنيا بعد الموت قبل يوم القيامة، ويرون قتل الناس بالحق، كذب أعداء الله كيف وهو القائل

للحسن: إن مت من هذا فالنفس بالنفس، وإن عشت فالجروح قصاص فمات رضى الله عنه، وما وعد الله النبيين في كتبهم ولا فيما أوحى إليهم أن يرجع منهم أحد بعد الموت إلى الدنيا، فكيف رجل من أصحاب رسول الله عنه ألا ترون أنه لما مات على رضى الله عنه أن يلقى الله بصحيفة عمر رضى الله عنه، ألا ترون أنه لما مات على صعد الحسن المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه أصيب الليلة فيكم رجل، ولقد صعد بروحه في الليلة التي صعد فيها بروح يحيى بن زكريا، ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم.

وقال ابن عباس: لما وضعت جنازة عمر وقمنا حوله ندعو فوضع رجل يده من ورائى على منكبى فالتفت فإذا هو على بن أبى طالب فأوسعت له فقال على لعمر وهو موضوع: رحمة الله عليك فوالله ما خلفت أحدًا أحنن إلى من أن ألقى الله عما في صحيفته منك، وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك محمد وأبو بكر رضى الله عنه لأنى أسمع رسول الله يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر» وكنت أظن ليجعلنك الله معهما.

وعن أبى جعفر محمد بن على قال: قال على: «ما على الأرض رجل أحبه ً إلى من أن ألقى الله عنهما. إلى من أن ألقى الله عنهما.

ومنهم صنف زعموا: أن علياً قد علم ما علمه رسول الله علماً لم يكن رسول والآخرة وما كان وما هو كائن، وعلم على بعد رسول الله علماً لم يكن رسول الله يعلمه، وأن علياً أعلم من رسول الله على وجعلوا الأئمة بعده يرثون ذلك منه إلى يومنا هذا الأكبر فالأكبر، وأن العلم يولد معه لا يحتاج إلى تعليم. نقول: هذا جهل عظيم، وكيف يعلم على أو أحد كل هذا؟ وهو يقول: إن رسول الله علياً لم يعهد إلى شيئا إلا عهدته إلى الناس.

وعلى القائل لعبد الله بن عوف: إن أخطئك (١) فأرجو أن لا تخطئني. فلو كان كما يقولون لعلم أنها تخطئه، وأن عثمان له الخلافة.

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل والصواب: إن أخطأتك يقصد الخلافة كما يفهم من السياق.

ولو علم الغيب لم يجب معاوية رضى الله عنه إلى الحكمين، ولعلم أن عمرو ابن العاص يفلح على أبى موسى.

كذب أعداء الله، ما قال على من هذا شيئًا ولا رضيه، ولا أراده رحمة الله عليه. هذا والنبى عليه الصلاة والسلام قد سئل عن أشياء فقال: لم يأتنى فيها شيء، قال ثوبان: جاء رجل يهودى إلى النبى عليه السلام فسأله عن أشياء فنكت الأرض ساعة ثم أخبره، ثم قال: «والذى نفسى بيده ما كان عندى شيء مما سألتنى حتى أيدنى الله عز وجل في مجلسى هذا».

وأما المختارية الذين سموا بالمختار فيزعمون: أن عليا إمام من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، والأئمة من ولده يقومون مقامه في ذلك.

فالدليل على بطلان دعواهم أن الحسن والحسين رضى الله عنهما كانا يبتدران الصلاة خلف مروان، وقد كان الحسن أعرف بالله من أن يقول هذا القول، ولو رأى لنفسه حقا ما تركه ومعه أربعون ألفًا، ولكن كان موفقا كما أن عليًا لو رأى لنفسه حقا أبى بكر، وعمر، وعثمان رضى الله عنهم لطلبه.

قال بسام الصيرفى (۱) ، ما ترى فى الصلاة خلف هؤلاء؟ -يعنى بنى مروان-قال: صل خلفهم، قالت قلت: قد قال النبى عليه السلام: «إن الناس يكثرون وإن أصحابى يقلون فلا تسبوا أصحابى لعن الله من سبهم» وقالت عائشة رحمها الله: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، وقال عليه السلام: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ما أدرك مد أحد ولا نصيفه»، وأوتى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه برجل سبعثمان رضى الله عنه فقال: لم سبته؟ قال: أبغضته، قال: أو كلما أبغضت أحداً سببته؟ قال: فضربه عمر ثلاثين سوطاً.

ومنهم صنف يقال لهم المغيرية زعموا: أنه من ظلم نفسه من عترة على فلا حساب عليه ولا عنداب ولا وقوف عليه ولا سؤال، وإن ترك الفرائض وركب العظائم وأشرك بالله وزعموا أن أبا طالب في الجنة، كذب أعداء الله، لما حضرت

<sup>(</sup>۱) بسام بن عبد الله الصيرفي الكوفي من رجال النسائي أخذ عن على بن زيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام ولعله سأل أحد هؤلاء (ز).

أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي عَلَيْ وعنده أبو جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية فقالا: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي عَلَيْ : «لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك»، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللَّه يَهْدى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦] ونزلت أيضًا: ﴿ مَا كَانَ اللَّهِيَ وَالَّذِينَ مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦] ونزلت أيضًا: ﴿ مَا كَانَ اللَّهِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَعَدَابُ النَّهِ الْجَحِيمِ (١٣٠) وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَى عَدُو لللهِ عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لَا اللهِ عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَوْ اللَّهِ عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَلَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعن عكرمة قال: جاء رجل إلى النبى عليه السلام فقال: إن أبى كان يعتق الرقاب ويكرم الضيف، ويعرف حق ابن السبيل، فقال النبى عليه السلام: «فهل قال مرة: «اللهم قنى عذاب النار»؟ قال: لا، قال: «فلاشىء»، قال: فبكى الرجل، فقال ﷺ: «لا تبك فإن أبى وأباك وأبا إبراهيم فى النار»(١)، قال الرجل: فأين يذهب الإحسان الذى كان؟ قال عليه السلام: «يخفف عنه من العذاب».

وقال العباس يا رسول الله: ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويغضب لك قال: «هو في ضحفاح من نار، ولولا مكانى لكان في الدرك الأسفل من النار».

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: "يا بنى عبد المطلب، يا فاطمة ابنة محمد يا صفية عمة محمد اشتروا أنفسكم من الله إنى لا أغنى عنكم من الله شيئًا سلونى من مالى ما شئت، اعلموا أنه أولى الناس بى يوم القيامة المتقون، لا يأتينى الناس بالأعمال وتأتونى بالدنيا تحملونها على أعناقكم فتقولون: يا محمد فأقول هكذا وعطف رأسه يمينًا وشمالا».

وقد ذكرت الخطابية وهم يزعمون أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما الجبت والطاغوت، وكذلك الخمر والميسر عليهم لعنة الله، وقد فسروا في كتاب الله أشياء

<sup>(</sup>۱) والمصنف متساهل في سرد الأخبار بدون زمام ولا خطام، وحديث مسلم (إن أبي وأباك في النار) في سنده عفان وحماد بن سلمة وهما من رجال الميزان، وإخراج حديث حماد بن سلمة في عداد الصحاح مما تختلف فيه أنظار النقاد، وعلى كل حال هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يتمسك بها في باب العلم وإنزال المرء في النار في حاجة إلى دليل يفيد العلم (ز).

كثيرة ما يشبه هذا، كذب أعداء الله الأنجاس الأرجاس فلمن قال الله عز وجل: ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ [التوبة: ٤] ، ومن كان صاحبه في الغار؟ ومن أعز الله بهما الدين، ولمن قال الله عز وجل: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه بِقَوْمٍ يُحبُّهُم وَيُحبُّونَهُ أَذَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمنينَ أَعزَة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ عَلَى اللّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤].

قال أنس: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، قال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وحلف أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استُخلف ما عُبداً الله وكما قال عليه السلام: "لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب" (١) وكما قال عبد الله: كان إسلام عمر فتحًا، وكانت هجرته نصرًا، وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلى عند البيت حتى أسلم عمر، فقاتلهم حتى تركونا فصلينا.

ومنهم صنف يزعمون أن المتعة حلال والتنزويج بلا ولى ولا شهود ولا صداق قالوا: الله وليها، والملائكة شهودها، والإسلام صداقها، ويكسرون يد الميت الشمال إذا مات لئلا يأخذ كتابه بشماله يوم النشور، وأنكروا أن الله يعيد الخلق كما بدأهم، وقالوا: إذا طلق المطلق ثلاثا فلا شيء عليه لأنه خالف السنة وهي امرأته على حالها، وحرموا صيد البحر الذي أحله الله ما لم يكن عليه قشر اتبعوا في ذلك اليهود وقالوا بقولهم، وتركوا المسح على الخفين خلافًا للأثر والسنة، وشهدوا شهادة الزور.

ومنهم صنف قالوا: إنَّ عليّاً أفضل الناس كلهم، وطعنوا على أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم؛ وقدموا عليّاً في الخلافة فصار هؤلاء بطعنهم وتقديمهم

<sup>(</sup>١) انفرد بروايته مشرح بن هاعان (ز).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وفيه اضطراب فليحرر (ز).

رافضة يقال لهم الخشبية، كذب أعداء الله ادعوا على على ما لم يدع ولم يقل. وقال قيس: سمعت عليًا يقول: سبق رسول الله ﷺ، وصلى أبو بكر، وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله. قال أبو جحيفة: خيرنا بعد نبينا أبو بكر ثم عمر.

قال أبو الحسين: والذي أجمع عليه أهل العلم أن علياً كان داخلا وخارجا، وأقام رسول الله مريضًا أيامًا، ولو قال: يصلى بالناس على، لكان الناس تبعًا لعلى في الصلاة وفي أمر دنياهم؛ كما أن رسول الله على حين قدم أبا بكر للصلاة، والصلاة عمود الدين، قدمه الصحابة لدينهم ودنياهم، وأمر رسول الله طاعة مفترضة.

ومنهم صنف زعموا: أن علياً أفضل الناس كلهم ويقولون: لا نطعن على أبى بكر وعمر، ويطعنون على عثمان، ويزعمون أنه نكث وغير، فصاروا بطعنهم على عثمان وتقديمهم علياً رافضة (١) يقال لهم الزيدية.

والذى أجمع عليه كل مؤمن أن الصحابة أصحاب رسول الله على الله على أن له حقاً لم بيعة عثمان رضى الله عنه وقدموه، وعلى معهم، فلو علم على أن له حقاً لم يبايعه، وبيعة عثمان أوكد من بيعة أبى بكر، فإن زعموا أنهم اختلفوا فقد كانوا يوم اجتمعوا أصوب رأيًا منهم يوم اختلفوا، لا شك فى ذلك، وقد بان حظ من اختلف عليه لهذه الأمة إلى يوم الناس، هذا ولا سيما لأهل المعرفة منهم.

قال سعد بن أبى وقاص: لما ولى عثمان لبث زمانًا لا ينكرون عليه شيئًا ثم أنكروا عليه شيئًا وركبوا منه ما هو أعظم منه، والذى قال أهل العلم إنه لا بيعة أجمع ولا أوفق ولا أوكد من بيعة عثمان رضى الله عنه، وأن عبد الرحمن بن عوف بالغ فى النصيحة لأهل الإسلام ووفق، وإذا قال لكم قائل من أهل الشيعة إن أبا بكر الصديق أفضل الناس بعد رسول الله، وعلى أحب إلى منه فألحقوه بأهل البدع فإنه قد خالف ببدعته من مضى.

فهذا إجماع كلام الرافضة والشيعة، فأما ما وصفوا به ونعتوا به أيضًا فقد تقدم ذكر الحديث بطوله في الجزء الأول من حديث مالك بن مغول لما قال: قلت

<sup>(</sup>١) أي لغة لرفضهم عثمان: لا روافض بالمعنى العرفي حيث لم يرفضوا الشيخين (ز).

للشعبى: ما ردك على هؤلاء القوم وقد قال سفيان: إن قوما يقولون لا نعلم فى أبى بكر وعمر إلا خيرًا، ولكن على أحق بالولاية منهما، فما قال ذلك فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أرى يرتفع له عمل مع هذا إلى السماء.

وقد شرحت أيضا ذكر الإمامية مبينًا في هذا الجزء وهم ثماني عشرة فرقة ليظهر لكم البيان إن شاء الله، وبالله التوفيق.

# باب ذكر القدرية، ونعتهم، ومذاهبهم، واعتقادهم وأما القدرية فهم سبع فرق وهم أصناف:

فصنف منهم يزعمون أن الحسنات والخير من الله، والشر والسيئات من أنفسهم، لكى لا ينسبوا إلى الله شيئا من السيئات والمعاصى، ويتكلمون بأشياء لا استجيز ذكرها، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وَكُلِّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨-٩٩]. وقال: ﴿ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدرَ ﴾ [القمر: ١٢] أى قد كان قدر قبل البلاء. وقال: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]، وقال: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣]. وقال: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ الْقيامَة كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠]. وقال: ﴿ وَمِنكُم مُوْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢]. وقال: ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩] وفي القرآن مثل هذا كثير.

وقد قدمت قبل هذا شيئا عند ذكر خلافة عثمان رضى الله عنه. وقد خرج النبى على ويلام مخصرة والمخصرة هى ما أمسك الإنسان بيده من عصاة أو عكاز أوغيره، ومنه أن يمسك الرجل بيد صاحبه فيقال: فلان مخاصر فلان، يعنى آخذ بيده والرجل يصلى مختصراً ليس من هذا إنما ذلك أن يصلى وهو واضع يده على خصره.

وقد تقدم ذكر الحديث لما غشى على عبد الرحمن بن عوف ظنوا أن نفسه قد خرجت، فلما أفاق قال: غشى على ؟! قالوا: نعم. قال: صدقتم إنه أتانى ملكان فى غشيتى هذه فقالوا: انطلق نخاصمك إلى العزيز الأمين، قال: فلقيهما ملك فقال ردوه، فإن هذا ممن كتبت لهم السعادة وهم فى بطون أمهاتهم وسيمتع الله به نبيه، فعاش شهرا ثم مات.

وقال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، وقال ابن عباس: العجز والكيس بالقدر.

وجاء رجل إلى ابن عمر -رضى الله عنهما- فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. قال: بلغنى أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلام، فإن رسول الله عَلَيْهِ قال: «يكون في هذه الأمة خسف وقذف، وذلك في أهل القدر».

ولما دخل غيلان إلى عمر بن عبد العزيز سأله عن أمر الناس فأخبره صلاحًا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ويحك يا غيلان ما هذا الذى بلغنى عنك؟ قال: يا أمير المؤمنين أتكلم فتسمع؟ قال: تكلم. فقرأ ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ① إِنَّا خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن نُطْفَةً أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

آ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ [الدهر: ١-٣]. فقال عمر: ويحك! من ههنا تأخذ الأمر وتدع بدء خلق آدم عليه السلام: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةَ إِنّى جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسدُ فِيهَا وَيَسْفكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِحُ بَحَمْدُكَ وَنُقَدَّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرْضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةَ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاء إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا علْمَ لَنَا عَلَى الْمَلائِكَة فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاء إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا علْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمُ مَا يُبْدُونِي بِأَسْمَاء هَوُلاء إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴿ وَاعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ إِلاّ مَا عَلَمْ مَا يُبِكُونَ وَمَا كُنتُمْ بِأَسْمَاء هِمْ اللهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ بِأَسْمَاء هِمْ اللهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ بَأَسْمَاء هِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ بَأَسْمَاء هِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَاللَّهُ يَا أَمِيرِ المؤمنين لقد جئتك ضالاً بَاسْمَاء فِي هُ وَاعْمَى فَعَى شَيء مِن هذا لا أَنكلم في شيء من هذا الأمر أبدا. فقال عمر: والله لئن بلغني أنك تكلمت في شيء منه لأجعلنك للناس أو للعالمين نكالا، فلم يتكلم في شيء حتى مات عمر رحمه الله: فلما مات عمر الله فيه سيل الماء، أو سيل البحر.

ونهى الصالحون أن يقول الرجل: لولا كذا لفعلت كذا، فأفهموا فإنه من الخفى الذي يغلط فيه الناس.

وقال عبد الله بن مسعود: والله لقد قسم الله هذا الفيء لهذه الأمة على لسان نبيه قبل أن يفتح فارس والروم. وقال أيضا رضى الله عنه: ما كان كفر بعد نبوة إلا كان مفتاحه تكذيبا بالقدر.

وذكر عند سعيد ببن المسيب أن أقواما يقولون: إن الله قدر كل شيء ما خلا الأعمال. فغضب سعيد غضبا شديدًا حتى هم بالقيام ثم سكن فقال: تكلموا به؟ أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا، ويحهم لو يعلمون. قيل له: يا أبا محمد ما هو؟ فقال: حدثنى رافع بن خديج أنه سمع رسول الله عليه فول: «يكون قوم من أمتى يكفرون بالله وبالقرآن ولا يشعرون كما كفرت اليهود والنصارى»، قال قلت: جعلت فداك يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «يقرون بعض القدر ويكفرون ببعضه»، قلت: وما يقولون؟ قال: «يجعلون إبليس عدو الله شريكا لله في خلقه، وقوته، ورزقه. يقولون؛ إن الخير من الله والشر من إبليس،

فيقر ، ون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فماذا تلقى أمتى منهم من العداوة والبغضاء والجدل، أولئك زنادقة هذه الأمة في زمانهم، ثم يكون ظلم السلطان فياله من ظلم، وحيف، وأثرة؛ ثم يبعث الله عنز وجل عليهم طاعونا فيفنى عامتهم ثم يكون الخسف فما أقل من ينجو منهم، المؤمن يومئذ قليل فرحه؛ شديد غمه. ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازير ثم يخرج الدجال على أثر ذلك قريبا».

ثم بكى رسول الله فبكينا لبكائه وقلنا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال «رحمة لهم الأشقياء لأن فيهم المتعبد وفيهم المتهجد مع أنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول وضاق بحمله ذرعا؛ إن عامة من هلك من بنى إسرائيل بالتكذيب بالقدر» قلت: جعلت فداك يا رسول الله قل لى كيف الإيمان بالقدر؟ قال: «تؤمن بالله وحده وأنه لا يملك أحدٌ معه ضراً ولا نفعًا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله خلقهما قبل خلق الخلق، ثم خلق الخلق، فجعل من شاء منهم إلى الجنة، ومن شاء منهم إلى النار، عدلاً ذلك منه، وكل يعمل لما قد فرغ له منه وهو صائر إلى ما قد خُلق له»(١) قلت: صدق الله ورسوله.

وعن ابن عباس: إن الله عز وجل أول ما خلق القلم، ثم خلق النون وهي الدواة ثم خلق اللوح ثم قال للقلم: اكتب فقال: وما أكتب يارب قال: اكتب القدر، وخلق الدنيا وما فيها، وما يكون في الدنيا من خلق مخلوق، أو عمل معمول من بر أو فجور، أو رزق حلال أو حرام، أو رطب أو يابس، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه وما بقاؤه وما فناؤه حتى تفني الدنيا، ثم جعل لذلك الكتاب ملائكة، وجعل للخلق ملائكة، فينطلق ملائكة الخلق إلى ملائكة الكتاب، فيقولون: اللهم انسخ بما هو كائن في الليل والنهار وبما وكلوا به فيهبط ملائكة الخلق إلى الخلق، فيحفظونهم بأمر الله ويسوقونهم إلى ما في أيديهم من تلك النسخ، فإذا فنيت تلك النسخ لم يكن لهذا الخلق بقاء ولا مقام وذلك قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩]. فقال رجل لابن عباس:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير بأسانيد أحسنها فيه ابن لهيعة وهو لين الحديث كما قاله الهيشمي في المجمع (ز).

والله ما كنا نرى ذلك إلا نسخ أعمالنا، قال ابن عباس: ألا تستحيون ألستم قومًا عربا هل كانت النسخ قط إلا من كتاب مكتوب؟ فوالله إن الله عز وجل ليبعث الملك فيدفع إليه صحيفتان إن إحديهما لمختومة، والأخرى المنشورة فيقال له: اكتب في هذه، ولا تفتح المختومة ولا تكسر لها خاتمًا، فإذا صعد فك الخاتم ثم عارض، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وذلك قوله عز وجل: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّة فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْب وَلا يَابِس إِلاَّ فِي كِتَاب مُبينٍ ﴾ إلاَّ يعْلَمُها وَلا حَبّة فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْب وَلا يَابِس إِلاَّ فِي كِتَاب مُبينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَظِيق يقول: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» وقالت عائشة رضى الله عنهما: أوتى رسول الله بصبى من الأنصار ليصلى عليه قالت: فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل شراً ولا يدره قال: «أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق عصافير الجنة وجعل لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم».

وعن ابن عباس: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٢٩] قال: الـشقاء، والسعادة والحياة، والموت. وعن الحسن بن على قال: رفع الكتاب وجف القلم، وأمور تقضى في كتاب قد خلا.

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: خلق الله تعالى الخلق فكانوا فى قبضته، فقال لمن فى يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن فى يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالى، قال: فذهبت إلى يوم القيامة.

قال عمر بن ذر: دخلت على عمر بن عبد العزيز، وسألنا عن قبائلنا، ثم تكلم رجل سنا، فحمد الله وأثنى عليه، وشهد شهادة الحق، فقال عمر: إن الله كما شهدت، وكما عظمت، ولكن لو حمل خلقه من حقه بقدر عظمته لم يحمل ذلك سماء ولا أرض، ولا جبل، ولكن أراد بعباده اليسر، ورضى منهم بالتخفيف: ففرض عليهم في كل يوم وليلة خمس صلوات، وفي كل عام صيام شهر، وذكر ما شاء الله من الفرائض وقال: ذلك في آية من كتاب الله عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ثم قرأ: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الصافات: ١٦١] -أى من دون الله ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢) إلا مَنْ هُو صَالِ الْجَحِيم ﴾ [الصافات: ١٦١]، وكان منا رجل يرى رأى القدر بخلاف ما تكلم به.

وقال ابن مسعود: لا يرى رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، أنه ميت ومبعوث من بعد الموت، قال ابن عباس: قال رسول الله على الذا كان يوم القيامة أمر الله مناديًا فنادى أين خصماء الله؟ فيقومون مسودة وجوههم مزرقة أعينهم ما يلى شفاههم يسيل لعابهم ويقذرهم من يراهم فيقولون: ربنا: والله ما عبدنا شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وثنًا قال ابن عباس: صدقوا والله لقد أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون، ثم تلا ابن عباس: ﴿ يَوْمَ يَنْعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِعًا فَيَحْلَفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلَفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [المجادلة: ١٨]. قال ابن عباس: هم والله القدريون ثلاث مرات.

وعن بجير بن عبيد الله عن رسول الله على قال: «يكون في آخر أمتى قوم يكذبون بالقدر عليهم مسوك الكباش قلوبهم قلوب الذئاب الضوارى وبعزة ربى وجلاله لو أن لكل واحد منهم مثل أحد ذهبًا وفضة منقطعة فأنفقها في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ألا فلا تجالسوهم فيشركون بالله فتشركوا معهم ﴿ فَيَسُبُوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٨] هكذا قرأها ابن سلام «وإن علم فابوا فلا تفتقدوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم شيعة الدجال حق على الله أن يلحقهم به، وهم مجوس هذه الأمة».

وقال ابن مسعود: يجتمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ألا وإن الشقى من شقى في بطن أمه وأحسبه قال: والسعيد من وعظ بغيره، قالوا: يا أبا وائل ما تقول في الحجاج؟ قال: سبحان الله أنحن نحكم على الله.

وعن ابن عباس قوله: ﴿ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴾ [هود: ٩٠] قال: ما قدر لهم من خير وشر، قال على بن شداد: دخلت مع ابن عمر إلى السوق فكان أكثر كلامه مع من لقى: سلام عليكم نعوذ بالله من قدر السوء، قال رسول الله ﷺ: "لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره"، وقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله يقول: "من شرب الخمر لم يقبل له عمل أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدرى في الثالثة أو الرابعة قال: حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة". قال: وسمعته يقول عليه الصلاة والسلام: "إن الله خلق خلقه في ظلمة يوم القيامة". قال: وسمعته يقول عليه الصلاة والسلام: "إن الله خلق خلقه في ظلمة

فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول: جف القلم على علم الله"، قال: وسمعته عليه السلام يقول: إن سليمان بن داود سأل الله تبارك وتعالى ثلاثا فأعطاه اثنتين، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة، سأل الله حكما يصادف حكمه فأعطاه، وسأله ملكًا لا ينبغى لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد، يعنى بيت المقدس إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"، فقال النبي عليه ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه". وقال ابن عباس: لا يفتنون ﴿ إلا مَنْ هُو صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ١٦٣] وقال محمد عليه أمر أمته، ألا إن الله لعن القدرية والمرجئة".

وقال عبادة بن الصامت: قال رسول الله على الله على أمتى رجلان أحدهما وهب وهب الله له الحكمة، والآخر غيلان فتنة على هذه الأمة، أشد من فتنة الشيطان<sup>(۱)</sup>. وسألت عائشة رحمة الله عليها النبى على عن ولدان المسلمين أين هم يوم القيامة؟ قال: في الجنة يا عائشة، فقالت له مجيبة: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال، ولم تجر عليهم الأقلام؟ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين، والذي نفسى بيده لئن شئت لأسمعتك تضاغينهم في النار.

ومن القدرية صنف يقال لهم المفوضة، زعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم إنهم يقدرون على الخير كله بالتفويض الذى يذكرون دون توفيق الله وهداه -تعالى الله عما يفولون علواً كبيرًا- والله جل من قائل يقول: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩] معناه من خير إلا أن يشاء الله لكم، وقول جبريل عليه السلام: إنى لأرسل في الأمر فأجد الكون قد سبقني إليه.

ومنهم صنف زعموا أن الله عز وجل جعل إليهم الاستطاعة تاماً كاملاً لا يحتاجون إلى أن يزدادوا فيه، فاستطاعوا أن يؤمنوا، وأن يكفروا، ويأكلوا ويشربوا، ويقوموا ويقعدوا، ويرقدوا ويستيقظوا، وأن يفعلوا ما أرادوا، وزعموا: أن العباد كانوا يستطيعون أن يؤمنوا، ولولا ذلك ما عذبهم على ما لا يستطيعون إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى لكنه موضوع كما في الفوائد المجموعة.

وعن ابن عباس فى قوله إكذابًا لهم: ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكُفُر ﴾ [الكهف: ٢٩] يقول من شاء له الإيمان آمن، ومن شاء له الكفر كفر وهو قوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَن يَشَاءُ اللهُ رَبِ العالمين ﴾. وقال ابن عباس فى قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَى الله مَن زَكَى الله عَن وقد خاب مَن دسى الله نفسه فأضله.

وقال أيضًا في قوله: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، يقول: بين المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والإيمان.

وعن ابن عباس في قوله: ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]. قال: إن الله سبحانه بدأ بخلق ابن آدم مؤمنًا وكافرًا، كما قال عز وجل: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُوْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢]، ثم يعيدهم [سبحانه] يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنًا وكافرًا.

ومنهم صنف شبيبية: فهؤلاء أيضا أنكروا أن يكُون العلم سابقا على ما به العباد عاملون وما هم إليه صائرون.

كذب أعداء الله . . قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله على الصادق المصدق: 
(إن خُلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بأربع فيكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها غير ذراع فيغلب عليه الكتاب الذى قد سبق فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها غير ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذى سبق، فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة .

ومنهم صنف أنكروا أن الله عنز وجل خلق ولد النزنا، أو قدره، أو شاءه أو علمه، تعالى الله عما قالوا. وأنكروا أن يكون الرجل الذى سرق فى عمره كله أو يأكل الحرام أن يكون ذلك رزق الله عز وجل وقالوا: لم يرزقه الله رزقا قط إلا حلالا، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

هذا، وابن عباس رضى الله عنهما قال: النزنا بقدر، والسرقة بقدر، وشرب الخمر بقدر. وقال مطرف بن عبيد الله بن الشخير: يا ابن آدم لم توكل إلى القدر وإليه تصيرون.

ومنهم صنف زعموا أن الله عن وجل وقت لهم الأرزاق والآجال لوقت معلوم فمن قتل قتيلا فقد أعجله عن أجله ورزقه لغير أجله، وبقى له من الرزق ما لم يستوفه ولم يستكمله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

فهذا إجماع كلام القدرية

قال يزيد الرقاشى: قلت للحسن: إنك تقول من قلل فقد أعجل. فقل: إن كنت قلت فأستغفر الله.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «صنفان من أمتى ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية»(١).

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول «لا تجالسوا أهل البدع ولا تصافحوهم». وقال: لأن أصلي خلف جيفة حمار أحب إلى من أن أصلى خلف قدرى ما هو إلا جنون يعتريهم.

وقال طاووس: كنت جالسا عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية، فقلت: إن ناسا يقولون لا قدر. فقال: أههنا منهم أحد؟ قلت: لو كان فيهم ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيهم أحد لأخذت برأسه فقرأت عليه آية كذا وآية كذا ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤].

وقال رسول الله عَلَيْهِ: «ستة لعنتهم، لعنهم الله وكل نبى مجاب: الزائد فى كتاب الله عن وقال رسول الله عَلَيْهِ: «ستة لعنتهم، لعنهم الله وكل نبى مجاب: الزائد فى كتاب الله عز وجل، والمكذب بالقدر والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله، ويعز من أذله الله، والتارك لسنتى، والمستحل من عترتى ما حرم الله».

قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَإِن مِن قَرْيَة إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَإِن مِن قَرْيَة إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في سنده على بن نزار بن حبان وأبوه (ز).

وقوله: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مَنِي لأَمْلأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] ولا أخذوا بقول أهل النار حين دخلوها فقالوا: ﴿ رَبَّنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠١] ولا أخذوا بقول إبليس أجارنا الله منه: ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ آ إلاً عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢-٨٣] يقول: من أخلصه الله فلا سبيل لى عليه. وإن الله عز وجل نهى آدم عن أكل الشجرة وأعانه عليها، وأمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين ذلك.

## باب الحرورية

## وهم خمس وعشرون فرقة:

فصنف منهم: يقال لهم الأزارقة، وهم أصعب الخوارج وأشرهم فعلا وأسوأهم حالا فسموا الأزارقة بنافع بن الأزرق [صاحب الأسئلة عن ابن عباس].

ومنهم صنف يقال لهم الصفرية، سمو بعبيد بن الأصفر (١).

ومنهم الإباضية: سموا بعبد الله بن إباض (٢).

ومنهم النجدية (٣): سموا بنجدة [بن عامر].

ومنهم الشمراخية: سموا بشمراخ رأسهم (٤).

ومنهم السرية: [هكذا بالأصل].

ومنهم العزرية: سموا رأسهم ابن عزرة.

ومنهم العجردية: [نسبة إلى عبد الكريم بن عجرد].

ومنهم التغلبية (٥): سموا بتغلب رأسهم. كانوا يقولون: الغلام مسلم أبدا حتى يبدو لنا منه خروج من الإسلام، وكيف نشهد بالكُفر على من يعلم من الدين مثل

<sup>(</sup>١) سبق منه أنهم سموا بمهلب بن أبي صفرة والجمهور على أنهم سموا بزياد بن الأصفر وقد خالف المؤلف الجمهور هنا وفيما سبق (ز).

<sup>(</sup>٢) سبق منه أنهم سموا بإباض بن عمرو وما هنا عمرو وما هنا موافق لما ذكره الجمهور والتحقيق أنه عبد الله ابن يحيى بن إباض (ز).

<sup>(</sup>٣) والمعروف النجدات تمييزًا من النسبة إلى النجد (ز).

<sup>(</sup>٤) بل نسبة إلى عبد الله بن شمراخ (ز).

<sup>(</sup>٥) هكذا بالأصل والصواب: الثعلبية، نسبة إلى ثعلبة بن عامر (ز).

ما نعلم، ويؤدى من الفرائض مثل ما نؤدى، ويتولى من نتولى، ويتبرأ مما نتبرأ منه، ويحتج على من خالفنا بمثل حجتنا وهو معنا في مجلس يخاصم خصماءنا، إذا غلبته عينه نام ثم استيقظ فقال: إنى قد احتلمت، ثم حدث حديثا غير ذلك نكفره ونستحل دمه إنا إذا لمن الظالمين.

ومنهم فرقة من التغلبية خالفتهم في زكاة العبد وميراثه، قالوا: إن عليه الزكاة إذا كان منهم وكان مولاه من قومه، وإنه ليس لمولاه من ميراثه شيء. ثم فارقتهم وكفرت من خالفهم.

ومنهم الشكية: وكان قولهم إن أصحاب الحدود من أصحابهم مسلمون سرقوا أو زنوا أو قذفوا، وقالوا في القتلى: نستغفر لهم ونتولاهم ولا نشهد لهم بالنجاة، لأن الله أعلم بسرائرهم فلم نكلف الشهادة. فسموا أهل الشك وكفروا من خالفهم.

ومنهم الفضلية (١): وإنما سموا بفضل رأسهم، وذلك أنه فارقهم في الذنوب، في الذنوب، في أن كل ذنب صغيرا أو كبيرا أو قطرة أو كذبة شرك بالله، سموا بذلك الفضلية، وكفروا من خالفهم.

ومنهم فرقة خالفتهم في تزويج الصغار.

ومنهم فرقة خالفتهم في الهدى والقلائد، واستحلوها وكفروا من خالفهم؛ وكان سائرهم يحرمها.

ومنهم النجرانية: افترقوا في امرأة يقال لها أم نجران هاجرت إلى بعض خوارجهم فتزوجت رجلا في الهجرة بالبصرة من قومها، ثم استخفت فتزوجت رجلا من أصحابها سرا، ثم ظهر عليها زوجها الأول من قومها فقربها إليه فتبرأ منها بعضهم وتولاها بعضهم، وكفروا من خالفهم بعضهم بعضا.

ومنهم البيهسية: سموا بهيصم أبى بيهس [بن عامر] رأسهم، فزعم أن حكم الإمام بالكوفة حكمًا يستحق به الكفر، ففى تلك الساعة يكفر من كان فى حكم ذلك الإمام بخراسان والأندلس، وعلى الإمام إذا أبصر كفره فتاب منه أرسل إلى

<sup>(</sup>١) وفي بعض الكتب: الفضيلية نسبة إلى فضيل (ز).

أهل حكمه كلهم يستتيبهم من الكفر وإن لم يشعروا به، فإن أبى أن يتوب منه وقال: مالى أن أتوب مما لا أشك فيه ولم أعلم به ضربت عنقه وكفروا من خالفهم، ومن قولهم أيضا: لو أن رجلاً قطر قطرة خمر فى جب فلا يشرب من ذلك الجب أحد إلا كفر وإن لم يشعر لأن الله عز وجل يوفق المؤمنين، وزعموا: لو أن رجلاً ضرب أباه ألف سوط كل يوم كان مسلمًا، من شك فى ذلك فقد كفر عندهم.

ومنهم فرقة: فارقتهم في شراب المسكر والنبيذ إذا سكر فلا حد عليه يشهد بعضهم على بعض في ذلك بالشرك وكفروا من خالفهم.

ومنهم فرقة: خالفتهم في النكاح بغير شهود فقالوا: ننكح بشهادة الكرام الكاتبين.

ومنهم الفديكية: وإنما سموا بأبى فديك (١) وهم اليوم بالبحرين واليمامة وليس بالبصرة ولا الكوفة ولا الجزيرة منهم أحد، وكان أبو فديك من أصحاب نجدة ثم خالفه وفارقه وكفر من خالفه.

ومنهم العطوية: وإنما سموا بعطية (٢).

ومنهم الجعدية: وإنما سموا بمسلم بن الجعد، وكان من أهل الكوفة.

والذى جاء فى الخوارج: وإذا التقى المسلمان بسيفيهما. وأتى رجل الحسن فقال يا أبا سعيد: إن هؤلاء استنفرونى لأقاتل الخوارج فما ترى؟ فقال: إن هؤلاء أخرجتهم ذنوب هؤلاء، وأن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنوبهم فلا تكن القتيل منهم فإن القوم أهل خصومة يوم القيامة وقال خريم:

على سلطان آخـر من قـريش مـعـاذ الله من سـفـه وطيش فلست بنافعى ماعشت عـيشى

ولست بقال رجل يصلى له سلطانه وعلي ذنبي ذنب؟

<sup>(</sup>١) عبد الله بن ثور وهو قاتل نجدة كما ذكره نشوان الحميري (ز).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى عطية بن الأسود من بني حنيفة وهو ناشر مذهب الخوارج في سجستان وخراسان (ز).

وقال مروان بن الحكم لأيمن بن خزيم: ألا تخرج تقاتل؟ فقال: إن أبى وعمى شهدا بدرًا مع رسول الله وانهما عهدا إلى أن لا أقاتل أحدًا يقول لا إله إلا الله فإن جئتنى ببراءة من النار، قال: اخرج فلا حاجة لنا فيك، وأوصى أبو بكر الصديق رضى الله عنه ابن سلمان العبدى فقال: اعلم أنه من صلى الخمس صلوات فإنه يصبح فى ذمة الله ويمسى فلا تقتلن أحدًا من أهل ذمة الله فتخفره فى ذمته فيكبك الله على منخرك فى النار. وقال محمد بن سيرين: أريد سعيد بن مالك على الخلافة في بيده إلى قميصه فقال: ما أنا بأحق بالخلافة منى بكلمة ذكرها، وما أنا بالذى أقاتل حتى تأتونى بسيف يتكلم يعرف المسلم والكافر يقول للمسلم: هذا مسلم فلا تقتله وهذا كافر فاقتله ولا أبخع نفسى إن كان رجل هو أفضل منى وخير قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد.

وقال الزهرى: لما خرجت الحرورية قيل لصبيغ قد خرج قوم يقولون كذا، وكذا، قال هيهات قد نفعنى الله بموعظة الرجل الصالح، وكان عمر رضى الله عنه ضربه حتى سالت الدماء على رجليه أو قال على عقبيه، وقال طاوس: جاء صبيغ إلى عمر فقال من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ، قال: فسأله عن أشياء فعاقبه وخرق كتبه وكتب إلى أهل البصرة لا تجالسوه.

وعن الفرزدق قال: قلت لأبى سعيد الخدرى: قبلنا قوم يصلون صلاة لا يصليها أحد ويقرؤون قراءة لا يقرؤها أحد قال: فكان متكئًا فاستوى جالسًا، وقال: سمعت رسول الله على يقول: "إن قبل المشرق قومًا يقرؤون قراءة لا تجاوز حلوقهم"، وقال على: إذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة وإذا حدثتكم عن رسول الله على فوالله لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه وإنى سمعته يقول: "يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة".

وقال أبو سعيد الخدرى: يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون حتى يعود السهم إلى فوقه التسبيد (١) فيهم فاش، قلت: وما التسبيد؟ قال: لا أعلمه إلا نحوًا من رأسك فوق الجلد ودون الوفرة.

وقال أبو بكر قال رسول الله ﷺ: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار"، قيل يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد قتل صاحبه"، وقال سلمة: قال رسول الله ﷺ: "من حمل علينا السلاح فليس منا" وقد تقدم حديث ابن عباس وحجاجه على الخوارج في باب منهم.

ولما خرج زريق الحرورى استعرض الناس هو ومن معه، وجاء رجل إلى طاوس من أهل الجند فقال له: يا أبا عبد الرحمن على غزوة فى سبيل الله، فقال: عندك هؤلاء فاحمل على هؤلاء الخبثاء فإن ذلك يؤدى عنك.

وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: "يخرج في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن فاتحته إلى خاتمته لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"، وقال مراحم بن زفر: كنا بسمرقند وعليها محمد بن المهلب فخرج علينا يوم الجمعة رجل حرورى، فضرب رجلاً من بنى عجل بالسيف فأخذ فدعا محمد بن المهلب الضحاك بن مزاحم فقال: أرى أن تحبسه حتى ينظر ما يصنع المضروب ثم نقصه منه فحبسه، وكتب إلى يزيد بن المهلب فكتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك فوافق الكتاب موت سليمان بن عبد الملك واستخلاف عمر بن عبد العزيز، فعرض عليه الكتاب فكتب أما بعد: فانظر الحرورى فإن المضروب مات من ضربته فعرض عليه الكتاب في أن بريئًا فقصه منه، ثم أحبسه محبسًا قريبًا من أهله حتى يموت من هواه الخبيث الذى خرج عليه.

وسأل وبرة الحسن عن رجل يرى رأى الخوارج ولم يخرج قال: العمل أملك بالناس من الرأى، وإنما يجزى الناس بالأعمال، وقال حبيب بن ثابت: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء الذين قتلهم على رضى الله عنه بالنهروان فيم استجابوا له وفيم قارقوه عليه، وفيم استحق قتالهم؟ فقال: كنا بصفين فلما

<sup>(</sup>١) التسبيد الحلق عند ابن الأثير (ز).

استحر القتال بأهل الشام اعتصموا بتل، فقال عمرو بن العاص لمعاوية رحمهما الله، أرسل إلى على رضى الله عنه بالمصحف وادعه إلى كـتاب الله عز وجل فإنه لن يأبي عليك فأجابه رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ﴿ أَلَّم تُر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كَتَابِ اللَّه لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّىٰ فَرِيقٌ مَّنْهُمْ وهم مُعْرَضُون ﴾ [آل عمران: ٢٣] فقال على: نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ وألقوا سيوفهم على عواتقهم فقال: يا أمير المؤمنين، ما ننتظر بهؤلاء الذين على المتل لا نمشى إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فتكلم سهل بن حنيف فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية -يعنى الصلح الذي كان بين رسول الله ﷺ وبين المشركين- ولو نرى قتالًا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: نعم قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلي. قال: فلم نعط الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، فقال يا ابن الخطاب، أنا رسول الله ولن يضيعني أبدًا. قال فرجع وهو مغيظ فلم يصبر حتى أتى أبا بكر رضى الله عنه فقال: ألسنا على الحق، فذكر مثل ذلك سواء فقال أبو بكر: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه أبدًا، قال: فنزلت سورة الفتح، فأرسل عليه السلام إلى عمر فأقرأه إياها فقال، يا رسول الله: أو فتح هو؟ قال: نعم.

قال ابن عباس: ليس الحرورية بأشد اجتهادًا من اليهود والنصارى وهم يضلون. كتاب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه:

من عبد الله عـمر أمير المؤمنين إلى يحيى بن يحيى والعاصية الذين خرجوا، سلام الله عليكم، أما بعـد فإن الله عز وجل يقول: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللهِ وَالنحل: ١٢٥].

وإنى أذكركم أن تفعلوا كفعل آبائكم ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [الأنفال: ٤٧]، فبذا تخرجون من دينكم وتسفكون الدماء وتستحلون المحارم؟ فلو كانت ذنوب أبى بكر

وعمر تخرج رعيتهما من دينهم كانت لها ذنوب، فقد كانت آباؤكم في جماعتهم، فما شركتكم على المسلمين وأنتم بضعة وأربعون رجلا وإنى أقسم بالله لو كنتم أبكارًا من ولدى وتوليتم عما دعوكم إليه ولم تجيبوا لدفعت دماءكم ألتمس بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة فهذا النصح إن أجبتم وإن استغششتم فقديمًا استغش الناصحون.

ولما خرجت خارجة من الحرورية كتب إليهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: أن يأتيني منكم رجلان وبيني وبينكم كتاب الله عز وجل فأتياه فخاصمهما وقالا: نرجع على أنا نسيح في الأرض فأقسموا على أن لا يخيفوا سبيلا ولا يهريقوا دماء فإن فعلتم فقد آذنتم بالحرب.

فساح أحدهما فأهراق دماء وأخاف السبيل، فبعث إليه سعيد الجرشي في أهل الكوفة فقتلوه وقتلوا أصحابه.

وقال حسان بن فروخ: سألنى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه عما تقول الأزارقة، فأخبرته فقال: ما يقولون فى الرجم؟ فقلت: يكفرون به. فقال: الله أكبر، كفروا بالله وبرسوله.

وحدث أن رسول الله عَلَيْكِ لما رجم ماعز بن مالك، فلما أصابته الحجارة صرخ فقال بعض القوم: أبعده الله، فزجره عليه الصلاة والسلام وقال: «إنها كفارة له».

تم بحمد الله وتوفيقه طبع كتاب «التنبيه» تأليف أبى الحسين محمد بن أحمد اللطى، رحمه الله، أخبرنا به ذكر الفرق واختلاف مذاهبها؛ نسأل الله السلامة برحمته، وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله وصحبه وسلم





•

## فهرس للموضواعات العامة

| الصفحة | الموضوع                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣      | كلمة عن التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء ومؤلفه                                 |
| ١.     | مقدمة الطبعة الثانية                                                                |
|        | مقدمة المؤلف، اعتذاره عن تكرار الكلام، الدليل على خلاف الشراة،                      |
|        | الدليل على وجوب إطاعة الخليفتين، بيعة الرسول، خروج رسول الله                        |
| 11-14  | عَلَيْهُ إِلَى الحديبية                                                             |
|        | مشاورة رسول الله ﷺ لأصحابه في قتال من تجمعوا لصده عن البيت                          |
|        | الحرام، شكاية أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ قلة الماء، ازدياد المياه بفعله عَلَيْتُهُ. |
|        | إخبار بديل بن ورقاء لرسول الله ﷺ أن كعب بن لؤى وعامر بن لؤى                         |
| ·      | مقاتلوك وصادوك عن البيت، جوابه عَلَيْتُ له، ذهاب بديل بن ورقاء                      |
|        | بجواب رسول الله ﷺ إلى قريش وإخبارهم به، إرسال قريش لعروة بن                         |
|        | مسعود الثقفي لمفاوضة رسول الله ﷺ، جواب رسول الله ﷺ لعروة،                           |
| 19-11  | بين عروة وأبى بكر، بين عروة والمغيرة بن شعبة                                        |
|        | رجوع عسروة إلى قسريش وإخبارهم بما قاله رسول الله ﷺ له وتعظيم                        |
|        | أصحابه له، مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله على واتفاقهم على                          |
|        | كتابة «كتاب عهد»، كتاب رسول الله ﷺ وسهيل بن عمرو، رد رسول                           |
| 74-19  | الله ﷺ إلى قريش مسلما لجأ إليه وفاء بالمعاهدة                                       |
|        | قصة أبى بصير، خروج أبو بصير إلى سيف البحر وانضمام أبى جندل                          |
| 24     | بن سهيل وغيره من المسلمين له، غزوهم لقوافل قريش                                     |
|        | استنجاد قريش بالنبي عَلَيْكُ من أبي بصير وإخوانه، كيف بدأ هذا الدين،                |

|           | الفرقة الرابعة عشرة من الإمامية: أهل قم. قولهم بالجبر والتشبيه. الفرقة  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|           | الخامسة عشرة: الجعفرية. الفرقة السادسة عشرة: القطعية العظمي.            |
|           | الفرقة السابعة عشرة: القطعية القصوى. الفرقة الثامنة عشرة الزيدية وهم    |
|           | أربع فرق-تكفير الفرقة الأولى للصدر الأول وجميع مخالفينهم.               |
| £ 7 - £ 1 |                                                                         |
|           | تكفير الفرقة الثانية من الزيدية للسلف. عدم استباحتهم لدماء وأموال       |
|           | مخالفيهم. قول الفرقة الثالثة من الزيدية أن الأمة ولت أبا بكر اجتهادا لا |
|           | عنادًا. الفرقة الرابعة من الزيدية وهم معتزلة بغداد، قولهم بقول جعفر     |
| 24-57     |                                                                         |
|           | الطائفة السادسة من مخالفي أهل القبلة هم المعتزلة، تلقيب أنفسهم          |
| ٤٤        | معتزلة وسببه، الأصول التي هم عليها، باب المنزلة بين المنزلتين ٠٠٠٠٠٠    |
|           | إجماع الأمة على إنكار المنكر، شرح المؤلف أصول المعتزلة الخمسة: أول      |
| 80        | من أظهر الاعتزال بالبصرة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|           | أول من حمل مذهب المعتزلة إلى بغداد، سبجن الخليفة الرشيد لبشر بن         |
|           | المعتمر، تصنيف المعتزلة للكتب ردا على مخالفيهم، معتزلة البصرة- رد       |
|           | أبى الهذيل على مخالفيه بألف ومائتي مصنف، تصنيفه لكتاب الحجة في          |
|           | الأصول، رسالة ضرار بن عمرو المعتزلي إلى العامة٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|           | مخالفة هشام الفوطى وإبراهيم النظام لأبى الهذيل، قول المؤلف أن           |
|           | الجاحظ كان صاحب تصنيف لا صاحب جدل، خروج عباد بن سليمان                  |
|           | عن حد الاعتزال إلى الكفر، تصنيف محمد بن عبد الوهاب لأربعين              |
|           | ألف ورقة في علم الكلام، تفسيره للقرآن الكريم في مائة جزء، الخلاف        |
| 7-80      | بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد                                         |
|           | من هي البلاد التي غلب على أهلها الاعتزال، تكفير معتزلة بغداد لمعتزلة    |
| 4-84      | البصرة                                                                  |
| 89        | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |

إثبات المؤلف عدم تناقض الآيات القرآنية الكريمة التي قال عنها الزنادقة

|                                | باب في فرق أخرى ومذهب كل فرقة، المعطلة، زعمهم أن الأشياء كائنة    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                | من غير تكوين، المانوية، قولهم بوجود إلهين للخلق، رد المؤلف        |
| ٥٨-٢٨                          | عليهمعليهم                                                        |
|                                | المزدكية، سبب تسميتهم، قولهم إن الدنيا بعد آدم ميراث للناس جميعا  |
|                                | بالسوية، رد المؤف عليهم، العبدكية، اعتقادهم أن الدنيا حرام لا يحل |
| 7.4-7.4                        | أخد شيء منها أكثر من القوت الضروري، رد المؤلف عليهم               |
|                                | الروحانية، زعمهم أن أرواحهم تنظر إلى ملكوت السموات، زعم صنف       |
|                                | منهم أن حب الله غلب على قلوبهم فخلق الله لهم الفواحش، رد          |
| $\Lambda\Lambda$ - $\Lambda$ V | المؤلف عليهما                                                     |
|                                | إيجاع صنف من الروحانية لأنفسهم، زعم صنف من الروحانية. أن ترك      |
|                                | الدنيا إشغال للقلوب، زعم صنف منهم أن الزهد في الدنيا هو الزهد في  |
| <b>19-11</b>                   | الحرام وأن الأغنياء عند الله أفضل من الفقراء. رد المؤلف عليهم     |
|                                | قوله صنف من الجهمية بخلق القرآن واعتقادهم أن الله شيء وليس        |
|                                | كالأشياء زعم صنف منهم أنه ليس بين الله وبين خلقه حجاب- رد         |
| 919                            | المؤلف عليهماللواف عليهم                                          |
|                                | إنكار صنف من الجهمية للعرش والكرسى- زعم صنف منهم أن العباد        |
|                                | لا يرون الله ولا ينظرون إليه في الجنة ولا في غيرها- زعم صنف منهم  |
| 91-9.                          | أن الجنة والنار غير مخلوقتين                                      |
|                                | إنكار صنف من الجهمية للميزان، والصراط، والكرام الكاتبين زعمهم أن  |
|                                | الروح تموت كما يموت البدن- إنكارهم للإسراء- إنكار جهم أن يكون     |
|                                | الله سبحانه وتعالى على العرش- رد أبي عاصم خشيش بن أصرم عليهم      |
|                                | قول وهب بأن أربع أملاك يحملون العرش- قوله عليه السلام: "ينزل      |
|                                | الجبار» قوله عليه السلام: «إن الله خلق الصور فأعطاه إسرافيل» قوله |
|                                | عليه السلام: «سلوا الله الفردوس» قوله عليه السلام: «أول من يكسى   |
| 98-91                          | يوم القيامة»                                                      |

|               | نكار جهم أن لله تعالى كرسيا، قـوله عليه السلام: «إنى لقائم المقام     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
|               | لحمود»، نزول الحق سبحانه وتعالى إلى السماء في كل ليلة، عظمة           |
|               | لله سبحانه وتعالى، قول جـبريل عن نزول الحق سبحانه وتعالى عن           |
|               | عرشه يوم القيامة، إنكار جهم أن يكون الله سبحانه وتعالى في             |
|               | لسماء دون الأرض، رد المؤلف على جهم وإقامته الدليل من القرآن           |
| 91-98         | الكريم                                                                |
|               | نول أبى عاصم إن الله سبحانه في السماء دون الأرض، قوله ﷺ               |
| 4.8           | عن روح المؤمن إذا خــرجت                                              |
| -             | نكذيب جهم في إنكاره للصراط، إنكار جهم للميـزان والرد عليه،            |
|               | كاء عائشة رضى الله عنها عند تفكرها النار، قـول رسول الله ﷺ            |
|               | ها عن نسيان الرجل لأهله يوم القيامة في ثلاثة مواضع، إنكار جهم         |
|               | لكرام الكاتبين والرد عليه، إنكار جهم أن يكون لله سبحانه وتعالى        |
| 1 · · - 9 9   | حجاب والرد عليه                                                       |
|               | إنكار جهم لنزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، رد المصنف         |
| 1             | عليه                                                                  |
|               | ت<br>قول ابن عـمر في النجـوى، دنو المؤمن يوم القيامـة من ربه، إنكار   |
| 1 - 1 - 1 - 1 | جهم النظر إلى الله عـز وجل، رد المصنف عليه                            |
| 3 - 1 - 0 - 1 | رؤية رسول الله ﷺ لربه، إنكار جهم أن لله وجهًا ورد المصنف عليه         |
|               | إنكار جهم أن يكون لله سمع وبصر، إنكار جهم قبض ملك الموت               |
| ۱ · ۸ – ۱ · ۷ | اللأرواح، رد المصنف عليه                                              |
|               | قول ابن عباس إن الدنيا يديرها أربعة أملاك، إنكار جهم لعذاب            |
|               | القبر ولمنكر ونكير، رد المصنف عليه، قول النبي بَيَالِيَّةِ «اللهم إنى |
| 117-1.1       | أعوذ بك من عذاب القبر».٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| 117           | إنكار جهم بأن الله يتكلم، رد المصنف عليه                              |
|               | قهل الجهمية بأن القرآن مخلوق، رد المصنف عليهم، بيان المصنف            |

بلسانه بالشهادة، وبالأنبياء، وبما جاء من عند الله ثم ترك العمل فهو .

|         | مؤمن، رد المصنف عليهم، زعم صنف منهم أن من أقر بالتنزيل           |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 14119   | وجحد التأويل فــهو مؤمن، رد المصنف عليهم                         |
|         | ووله عليه السلام للحارث بن مالك ما أنت يا حارث؟ زعم صنف          |
|         | من المرجـئة أن إيمـانهم كإيمـان جـبريل، ومـيكائيل والملائكة، رد  |
|         | المؤلف عليهم، زعم صنف منهم أن ارتكاب العظائم والفواحش            |
| 147-14. | والكبائر لا يفسد إيمانهم، رد المصنف عليهم                        |
|         | زعم صنف منهم أن إيمانهم كإيمان أهل الجنة، زعم صنف منهم أن        |
| 147     | إيمانهم قائم أبدأ لا يزيد ولا ينقص، رد المصنف عليهم              |
|         | زعم صنف منهم أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال ولا ينقص بترك        |
|         | الفرائض وزعم صنف منهم أن ليس في هذه الأمة نفاق، رد المصنف        |
| 144-141 | عليهم                                                            |
| 124     | باب ذكر الروافض وأجناسهم ومذاهبهم                                |
|         | قول صنف منهم أن عليا كسرم الله وجهه هو الله، وقول صنف منهم       |
| 148     | أن عليا كرمه الله وجهه يعلم الغيب، رد المصنف عليهم               |
|         | زعم صنف منهم أن عليا هو المبعوث وجبريل غلط بإعطاء الرسالة        |
|         | للنبى ﷺ، وزعم صنف منهم أن عليّاً شريك النبى ﷺ في النبوة،         |
|         | زعم صنف منهم أن علياً في السحاب وأنه لم يمت، رد المصنف           |
| 177-170 | عليهم                                                            |
|         | زعم صنف منهم أن عليّاً رضى الله عنه يعلم علمًا لـم يكن رسول      |
| 127     | الله وَيُلِينَ يعلمه، رد المؤلف عليهم                            |
|         | ول المختارية بأن عليّاً رضى الله عنه إمام من أطاعه فقد أطاع الله |
|         | رأن الأئمة من ولده، زعم المغيرة أن من ظلم نفسه من عمرة على       |
| 144-140 | عليه السلام فلا حساب عليه ولا عذاب. رد المؤلف عليهم              |
|         | قول الخطابية بأن أبا بكر، وعمر هما الجبت والطاغوت، رد المصنف     |
| 141-147 | عليهم                                                            |

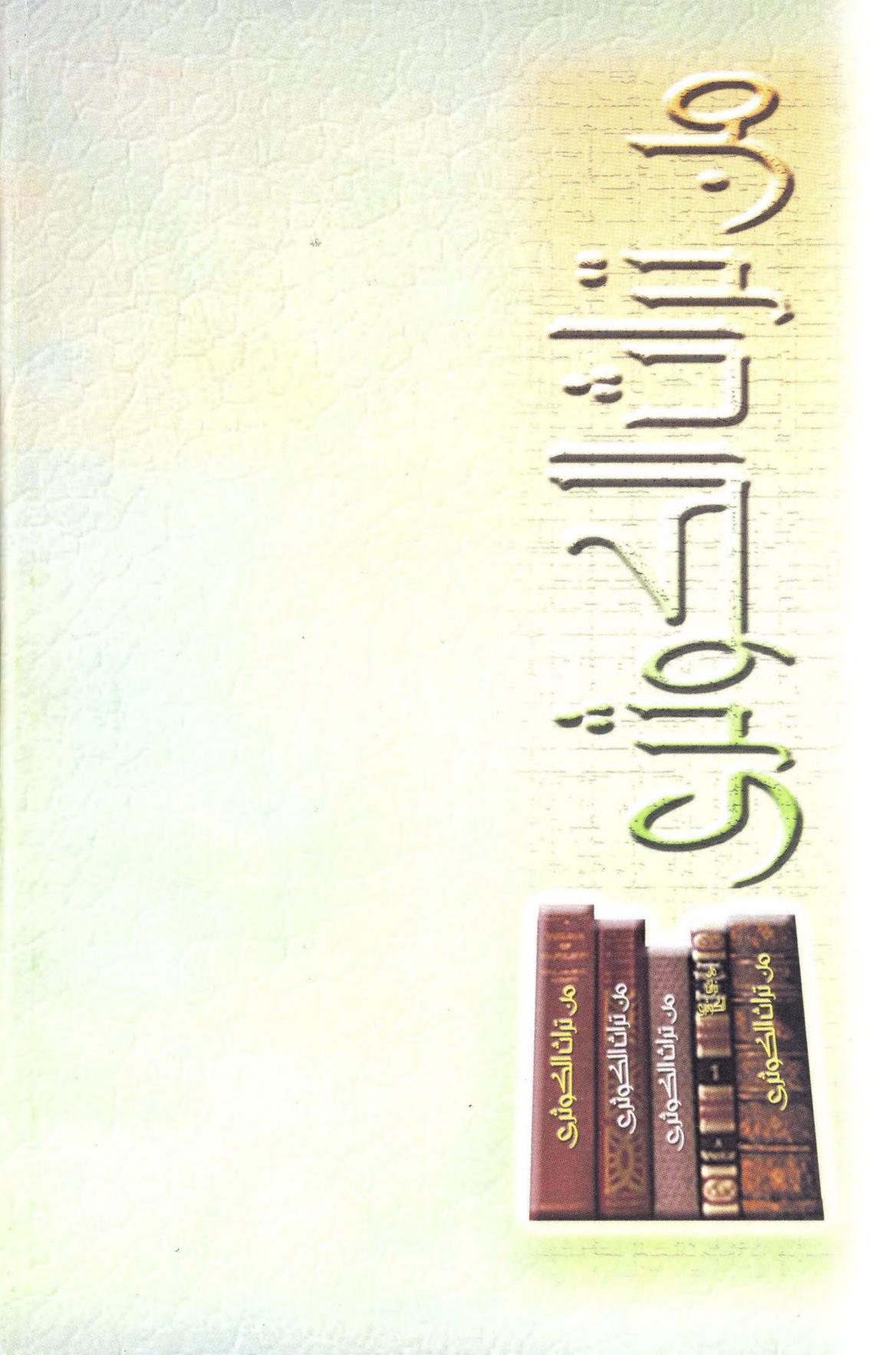